# الأحجارننكلم

www.christianlib.com

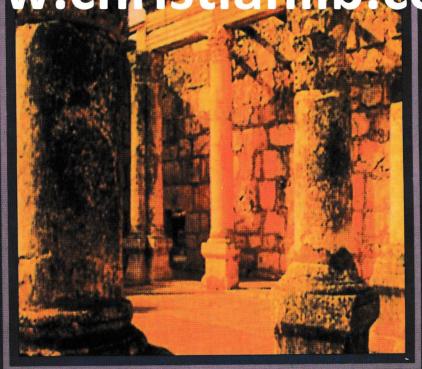

على (الأثار بؤير (الكتاب (المقرس د. جون إلىدر

الطبعة الرابعة



الطبعة الرابعة

### الأحجار تتكل

كبية القديدي اد مينس والابا طرس

علم الآثار يؤيد الكتاب المقدس ١٩٨٠ ١٧٠٠ علم الآثار يؤيد الكتاب المقدس ١٩٨٠ ١٠٠٠ علم الآثار يؤيد الكتاب المقدس المق

تأليف د. جسون إلسدر

> ترجمة د. عَزْت زكي

مراجعة د. داود رياض

دار النشر الأسقفية

### The first edition was published in 1975, by Episcopal Publishing House

#### الطبعة الرابعة - منقَحة ومُزيَّدة

الكتاب: الأحجار تتكلم

الناشر: دار النشر الأسقفية ٣٠ شارع شبرا- القاهرة. ت: ٢٥٧٥٥٣١٦

المؤلف: د. جون إلدر

المترجم د. عزت زكى

مراجعة وتنقيح مادة علمية وتاريخية: د. داود رياض

مراجعة لغوية: منصور الحندي

**التحرير:** ملاك نصر

طباعة: سيلفر ستار / ت: ٢٤٥٩٢٧٩٣

رقم الإيداع: ٢٠٠٠/١٤٧٩٩

الترقيم الدولي: 1-5884-24-1 الترقيم الدولي:

تصميم الغلاف: سباركل لفصل الألوان

(جميع حقوق الطبع محفوظة لدار النشر الأسقفية، فلا يجوز الاقتباس أو إعادة النـــشر والطبـــع للكتاب، بدون إذن كتابي من الناشر، وللناشر وحده حق إعادة الطبع).

صورة الغلاف: آثار مُجمَّعة، لمجمع يهودي بمدينة كفرناحوم التي عاش بما المسيح،

وهو نفس المجمع الذي علَّم فيه المسيح وأخرج الروح النجس من أحد الرجال (مر ١: ٢١-٢٩). وهو مبنى على طراز مبنى البرلمان

الكورنثوسي.

| ٥          | مقدمة الطبعة الثانية                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩          | مقدمة الطبعة الأولى                                                           |
| ۱۲         | تمهيد                                                                         |
|            | الجزء الأول: سياحة في أسفار العهد القديم                                      |
| ١٧         | الفصل الأول: أبطال الطليعة                                                    |
| ۲٧         | -<br>الفصل الثاني: أضواء على تكوين المخلوقات                                  |
|            | الفصل الثالث: عهد الطوفان والآباء                                             |
|            | الفصل الرابع: أور والسومريون                                                  |
| ٥٧         | الفصل الخامس: يوسف والخروج من مصر                                             |
| ٦٧         | الفصل السادس: موسى والقوانين المعاصرة شيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
| ۸١         | الفصل السابع: افتتاح كنعان – الحيثيون – زمن القضاة                            |
| ۸٩         | الفصل الثامن: المملكة المتحدة                                                 |
| ۹٩         | الفصل التاسع: مملكة الشمال                                                    |
| 11         | الفصل العاشر: الأيام الأخيرة لمملكة يهوذا وأمجاد بابل                         |
| ۲۳         | الفصل الحادي عشر: ظهور فارس                                                   |
| ۳۳         | الفصل الثاني عشر: قصة الكتابة والمخطوطات القديمة                              |
| ٤٥         | الفصل الثالث عشر: في كهوف البحر الميت                                         |
|            | الجزء الثاني: سياحة في أسفار العهد الجديد                                     |
| ۰۰         | الفصل الأول: في رمال مصر                                                      |
| ٦٣         | الفصل الثاني: أضواء على بشارة يوحنا                                           |
|            | الفصل الثالث: مع البشير لوقا                                                  |
| ۸٣         | الفصل الرابع: أماكن أخرى في حياة المسيح                                       |
|            | الفصل الخامس: الكنيسة الأولى                                                  |
| · <b>Y</b> |                                                                               |
|            | الفصل السابع: كنائس سفر الرؤيا                                                |
| ٣٩         | خاتمة                                                                         |



#### مقدمة المراجع للطبعة الثانية

جذبيني هذا الكتاب منذ سنين. وفي كل مرة تختار دار النشر الأسقفية كتاباً لإعادة الطبع أفضل من المرة السابقة! فعندما وقع الاختيار منذ أكثر من عشر سنوات على كتاب "إنجيل برنابا"، وجدتما فرصة سانحة للتنقيح ولتزويد الكتاب بما ينقصه، حتى يخرج في ثوبه الأنيق والأكثر اكتمالاً، خاصة في جزئه الأول عن صحة الكتاب. فقد كنت وقتها مشغولاً بعمل بحث عن "صحة الكتاب المقلس" وعن "إنجيل برنابا"، وكان الكتاب فرصة لإضافة ما نقص حول الموضوعين في كتاب واحد، وكأنني أضرب عصفورين بحجر واحد.

صدر "إنجيل برنابا" بما فيه من بحث علمي كاف إلى حد كبير، خاصة في طبعتي عام ١٩٨٨ وعام ١٩٩٦ (١). ثم أخيراً جاء كتابنا هذا، ليؤكد مصداقية الكتاب المقدس من خلال علم الآثار والحفريات Archiology. فإن سكت أولاد إبراهيم، فإن الحجارة تتكلم من خلال الحفريات والآثار بما وُجد فيها من معلومات وأدلة علمية تُثبت صدق الكتاب المقدس علمياً وتاريخياً.

فهذا الكتاب يهم أنواعاً مختلفة من المتعلمين والمثقفين، وقد حاولنا قدر الإمكان أن نجعل

<sup>(</sup>۱) ثم صدر بعد ذلك كتاب "د. فريز صموئيل" بنفس الاسم، وهو يضيف بحثاً قوياً عن شخصية كاتب إنجيل برنابا، وعما يُسمى "بتحقيق النص"، انظر: المقدمة صـــ ٩، حيث أن "إنجيل برنابا" يرجع للعصور الوســطى وليس لوقت المسيح.

لغته عصرية، مع تحقيق النص ومقارنته مع أبحاث وكتابات أحرى صدرت مؤخراً تساعد الباحث المدقق أن يصل للحقيقة بطريقة أسهل، فأصبح الكتاب مفيداً للباحث عن الحق ولطالب اللاهوت، بل ولكل من يُريد أدلة دامغة تريح قلبه وضميره، وتبدّل شكوكه باليقين في أن الله قادر على حفظ كلمته، وأنه ساهر عليها ليجريها، فلن يستطيع أحد أن يبدلها أو يغيرها، فهي رسالته لخلاص البشر.

ونحن نسأل عن التوراة والإنجيل الأصليين (وهما رسالة الله لهداية البشر) لو كانتا قد حُرِّفتا، فهل علم الله بالتحريف؟! من المؤكد إنه كان سيعرف، فهو العليم بكل شيء. وإن كان قد حدث تحريف، فهل يرضى هذا التحريف؟! بالتأكيد سوف لا يرضى. ونسوق سؤلاً آخر: هل يعجز الله عن أن يحفظ رسالته من التحريف؟! حاشا وكلا، فإن الله قادر على كل شيء بكل تأكيد، وإن كان قد حدث هذا التحريف، فهو قادر على إبادة المحرّفين، وحفظ رسالته غير منقوصة.

وعندما فكرت في اختيار موضوع بحث لرسالة الدكتوراه، كان أمامي أربعة (١) موضوعات لاختيار أكثرها نفعاً للدفاع عن الإيمان، ووحدت أن الموضوع الأول وهو "إثبات صحة الكتاب المقدس" والرد على النقد الموجه له من الممكن تغطيته من حال الكتب العلمية التي تُثبت صحة الكتاب بأدلة علمية من حارج الكتاب نفسه، وكان كتاب "إنجيل برنابا" أول تلك الكتب ثم "الأحجار تتكلم". أما كتاب "برهان يتطلب قراراً" لمؤلفه "جوش مكدويل" (الذي ترجمه وحررة الدكتور القسس/ منسيس عبد النور)، فهو من أفضل الكتب في هذا الجال، ويغطي الجزء الأول منه: "ثقي في الكتاب المقدس" موضوع صحة الكتاب المقدس، خاصة من ناحية صدق نبواته، مع تناول

<sup>(</sup>۱) عادة ما تقع نقاط وأسئلة الدفاع عن الإيمان تحت أربعة مواضيع أساسية، وهي: صحة الكتاب المقلس والرد على النقد الموجه له، وشخصية المسيح وإمكانية تجسّد الله في المسيح، والوحدانية والثالوث، والموضوع الأخير هو الخطية ولزوم الكفارة من خلال الصليب.

الإثباتات العلمية الموثقّة بالمخطوطات.

وإن كان كتاب "إنجيل برنابا" يتناول صحة الكتاب المقدس بصفة عامة، ويقدم الأدلة الدامغة على زيف إنجيل برنابا، فإن كتابنا هذا يتناول الموضوع علمياً من الناحية الأثرية والتاريخية مع الإشارة للمخطوطات. وهكذا أكملت هذه الكتب بعضها البعض، لإثبات صحة الكتاب المقدس، ولتقديم الأدلة الدامغة التي تدل على مصداقيته كرسالة الله لهداية البشر.

أما الموضوع الثاني وهو "شخصية المسيح" فكان كتاب "تحسند الكلمة" رداً شافياً لمواجهة الطعن في الصورة الصحيحة لشخصية المسيح، وإنْ كان "القديس أثناسيوس الرسولي" قد كتبه في القرن الرابع الميلادي للدفاع عن الإيمان المسيحي ضد هجمات الوثنية، فحق له أن يُلقَّب "بحامي الإيمان". ولم يكن المجال متسعاً في ذلك الكتاب إلا لجعل لغته معاصرة ومناسبة للرد على المشككين في صحة الإيمان حول شخصية المسيح (كلمة الله المتحسد)، بل وحول الموضوع الثالث وهو "وحدانية الله في الثالوث".

أما الموضوع الرابع عن "موت وقيامة المسيح"، فقد قدم كتاب " قيامة المسيح والأدلة على صدقها"، للأخ "عوض سمعان" الأدلة الكافية على القيامة، ونفس الشيء قدمه كتاب "من دحرج الحجر؟" (الذي ترجمه حبيب سعيد)، وهو خلاصة بحث علمي للمحامي "فرانك موريسون" الذي أبحرت سفينة حياته على عكس ما اشتهى في البداية، فبينما كان يحاول إثبات أن القيامة قصة وهمية؛ اكتشف بالأدلة التاريخية الدامغة أن الأدلة على قيامة المسيح أكثر من أي حدث تاريخي آخر، وهكذا بني إيمانه على صخر الدهور، وقَبِلَ المسيح فادياً ومخلصاً، بعد أن كان هو نفسه ملحداً(١٠)!

وبقي الجزء المهم من الموضوع الأخير وهو " موت المسيح" أو حتمية كفارة المسيح، ولماذا الصليب"؟ فكان لا بد من شرح كفارة المسيح ووجوبها. فعبر العصور شرَّع اللهُ الذبائح المختلفة

١) هذا بالإضافة لكتابات "د. نبيه فريز" عن صلب المسيح وقيامته.

للتكفير عن الخطية، ولإعادة السلام مع الله، حتى جاء فصحنا الأعظم، فكان الله في المسيح مصالحاً العالم لنفسه (٢كو ٥: ١٧-٩١). فالكفارة بذل وعطاء وتضحية. وهناك تضحية بالنفس من أجل الأسرة أو من أجل الوطن، فالإنسان قد يضحي بنفسه من أجل المبادئ، أو من أجل شخص يستحق التضحية.

لكن كفارة المسيح كانت في قمة الذبائح والتضحيات، فكانت الستر والغطاء لخطايا البشرية. والكفارة تحمل أيضاً في معناها المصالحة، فهي المصالحة مع الله حتى نكون في سلام حقيقي معه، فنستمتع بعلاقة روحية معه، ففي محبة الله بذل المسيح لأجلنا، دون أن نستحق ذلك (يو٣: ١٦)، حتى يصبح لنا السلطان أن نصير أولاداً روحيين لله (يو ١: ١٢).

وليس الجال، هنا، عن موضوع كفارة المسيح وشرحها، ولكن لتوضيح أن كل العقائد المسيحية تعتمد على الكتاب المقدس لاثبات صحتها، وكتابنا هذا من أفضل الكتب في هذا الموضوع، كما شهد به كثيرون من الباحثين والقراء منذ صدور طبعته الأولى في السبعينيات من القرن الماضي، ثم نفاذها سريعاً، ومطالبتهم بإعادة طبعه مرة أخرى، فهو يقدم الأدلة العلمية الدامغة على أن كل الآثار التي اكتشفت نطقت بصدق الكتاب المقدس، فحقاً الأحجار تكلمت، أو كما قال السيد المسيح: "إن سكت هؤلاء (البشر) فالحجارة تصرخ" - وهي فعلاً صرخت فرحاً وشهادة!

لقد حاء السيد المسيح إلى عالمنا، فكان هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان (يو ٩:١)، وكل من استنار بمعرفته للحقيقة، وقبله في قلبه؛ صار له السلطان أن يصبح ابناً روحياً لله (يو ١:١٢).

د. / داود رياض أرسانيوس د. / داود رياض أرسانيوس (Ph. D. \ Fuller)

#### مقدمة الطبعة الأولى

هذا الكتاب هو خلاصة ما وصل إليه العالم والباحث "د. جون إلدر" (الذي عاش طويلاً بإيران)، في دراساته، وأبحاثه العميقة في علم الآثار، وصلته بالكتاب المقلس، الأمر الذي استغرق أربعين عاماً كاملة من عمره، قضاها متنقلاً في ربوع الشرق الأدنى، متحولاً في معظم مناطق الآثار التي ورد ذكرها في صفحات هذا الكتاب.

ولقد طلب منه جماعة من الأمريكيين والأوربيين المقيمين في طهران، أن يقدم لهم هذه الأبحاث في سلسلة من المحاضرات، فأجابهم إلى طلبهم، فصار يعقد الاجتماعات، ويلقي المحاضرات التي كُونت مادة هذا الكتاب.

ودكتور "إلدر" عاش في «إيران» منذ أكثر من ستين عاماً. وقد صدرت له حتى الآن تسعة كتب عن المسيحية في مختلف المواضيع: في صلتها بالآثار والحفريات، وفي تصديها لمعارضة الفلسفة الإلحادية والعلم الكاذب، وفي اتجاهها للمحتمع وتفاعلها معه. وقد صدر معظم هذه الكتب باللغة الفارسية، والإنجليزية، وتُرجم بعضها إلى لغات أحرى كالعربية والبرتغالية. كما أمد كبريات الصحف الأمريكية بعديد من مقالاته. وكتاباته تتميز بالعمق، والمنطق العلمي السديد.

ولقد تقدم "علم الآثار" (Archeology) تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبح لدى العلماء

الوسائل العديدة التي تعينهم على بلوغ أهدافهم؛ الأمر الذي لم يكن متوفرا لديهم في القديم. فالطائرات مكَّنتهم من دراسة الأخاديد العميقة، التي لم يستطع أحد منذ زمن أن يصل إليها ليكتشف ما بها من بقايا المدن والقلاع. كما أن تقدم فن التصوير عن بُعد، قد ساعدهم في تصوير مساحات شاسعة لدراستها على الطبيعة – قبل أن تُنقل الآثار منها. كما أن استخدام الأشعة السينية (X-RAY) فكرة صائبة في تحليل المومياوات، للوصول إلى جنس المومياء وسبب موتها، أما تجربة (() ( 14 ) أو (كربون ١٤) ، فهي تعطينا عمر المومياء، والتاريخ الذي عاش فيه صاحبها.

كما أن الخطوط الباهتة على الرقوق، وأوراق البردي، والمخطوطات التي مُحيت سطورها بفعل الزمن، تستطيع الأشعة تحت الحمراء (IR) الكشف عنها وإظهارها(٢).

والكاتب يبدأ حديثه في هذا الكتاب بالقسم الأول، بعرض شامل لتاريخ "علم الآثار الكتابي" (Biblical Archeology)، وأبطال الطليعة الذين مهدوا له. ثم يدخل بعد ذلك في لُبِّ الموضوع، فيتحدث عن الآثار التي تؤيد صدق سفر التكوين، ويخصص فصولاً عن شعوب

<sup>(</sup>۱) "كربون ۱۶" عنصر مشع غير ثابت، شأنه في ذلك شأن العناصر الأخرى المسشعة "كالراديوم" و"اليورانيوم". هذا العنصر يفقد جزئياته بمرور الزمن، ويتحول ببطء إلى "كربون ۱۲"، وهو الكربون العادي. وعنصر (C14) موجود في الكائن الحي. ويبدأ في التحلل بموت الكائن. فإذا قمنا بواسطة بعض الأجهزة الحديثة، بقياس درجة الإشعاع في حسم المومياء، أو بمعنى آخر درجة التحلل، مسع معرفتنا لكمية الإشعاع في الوحدة الزمنية، أمكننا بعملية حسابية بسيطة أن نصل إلى تاريخ مسوت المومياء بكل دقة، وبالتالي نعرف كم مضى عليها من السنين حتى ساعة اكتشافها.

<sup>(</sup>۲) ولقد أفادتنا هذه الأشعة تحت الحمراء (IR) في مضاعفة عدد مخطوطات الكتاب المقدس، فإذا كانت هناك مخطوطة قديمة حداً، وبمتت كتابتها القديمة، فإلهم كانوا يقومون بإزالة (تقشير) الكتابة القديمة، ثم يكتبون مرة أخرى من مخطوطة أخرى. وتستخدم هذه الأشعة حالياً لإظهار الكتابة القديمة التي أزيلت، وهكذا يصبح لدينا مخطوطة جديدة لا تُرى بالعين المجردة ولكنها تتضح باستخدام هذه الأشعة.

"الكلدانيين"، و"السومريين"، ثم يتحدث عن "يوسف" والخروج من أرض "مصر"، والدول "الكنعانية" التي عاصرت "موسى"، ويستمر بعد ذلك في قصته متحدثاً عن سقوط "مملكة يهوذا"، ونهاية أبحاد "بابل القديمة".

ثم ينتقل بنا إلى القسم الثاني، إلى العهد الجديد، فيتحدث عن "فلسطين" كما عاصرها السيد المسيح، وعن مناطق رحلات بولس الرسول، وأخيراً يعرج على سفر الرؤيا، ليلقي أضواء على الظروف التي عاصرتها الكنائس السبع التي أرسلت إليها رسائل يوحنا، وكيف أن كل كلمة وردت في هذه الرسائل تطابق تمام المطابقة الحالة التي كانت عليها تلك الكنائس، حيث المشاكل التي تعرضت لها وتأثرت ها.

ويقدم الكاتب لنا، أيضاً، صورة صادقة عن "هيئة الأسينين" وتعاليمها، في حديثه عن "مخطوطات وادي قمران – والبحر الميت"، وعن أسفار إشعياء، وتفسير حبقوق، ومزامير الشكر، وكتاب غير معروف – عنوانه "حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة". وهو في حديثه عن "طائفة الأسينين"، يقارن بين تعاليمهم، وبين تعاليم المسيح في الإنجيل، ويُظهر لنا بأكثر حلاء الفروق الواضحة بين الاثنين، داحضاً المزاعم التي راحت مؤخراً، حيث ادّعى بعض المتحمسين للطوائف اليهودية، أن المسيح كان أحد أعضاء "طائفة الأسينيين"، وأنه استقى تعاليم الإنجيل منها! لذا، فإن الكتاب الذي بين أيدينا يقدم الأدلة العلمية، بطريقة مدققة، من خلال ما اكتشف من آثار وحفائر.

لقد قدمنا لقراء العربية، في الماضي، الكتاب الأول للمؤلف في اللغة العربية، بعنوان "الإيمان بالله في القرن العشرين"، وقد قوبل الكتاب بحفاوة بالغة. وها نحن نقدم له الكتاب الثاني، ضارعين إلى المولى أن يستخدمه دليلاً قوياً أمام الذين يطعنون في صدق الكتاب المقدس، ويصمونه بالتحريف والتغيير والتبديل، وكأن هناك من يحرِّفون ويبدّلون كلمات الله، والله لا يعلم بذلك! أو قد علم و لم يقدر على حفظ رسالته التي قصد منها هداية البشر! وحاشا لله أن يحدث هذا، فرسالة الله لخلاص الإنسان واضحة عبر الزمن، وقد حفظها لهداتينا. "الناشو"

كثيراً ما نتحسر على الأيام السعيدة الماضية، ونظن أن الناس كانوا أكثر تديناً، وإيماناً مما هم عليه في أيامنا الحاضرة. ولكن المتتبع لأحداث التاريخ، يستطيع بسهولة، أن يرى أن القرن الثاني عشر هو بداية عصر الكفر والإلحاد، وخاصة في الحقبة الأخيرة منه. ولقد كان أحد أسباب تلك الحالة المؤسفة عدم الإيمان بسلامة الوحي الإلهي، بسبب التعاليم والفلسفات الإلحادية التي انتشرت من قادة الفكر في فرنسا وغيرها؛ تلك التعاليم التي كان لها أثرها الشامل في العالم أجمع، حتى أن المسيحية أعتبرت ديانة بدائية قوامها الخيالات والتعاليم التي انحدرت إليها من الديانات الوثنية القديمة! وآمن الناس إيماناً أعمى بادعاءات تلك النبوة التي نادى بها المفكر الفرنسي "فولتير" بأنه لن يمضي مائة عام، حتى تضمحل المسيحية وتختفي من الوجود! [ومضى "فولتير" في طيّ التاريخ، وبعد خمسين عاماً أصبح مترله مطبعة للكتاب المقدس!].

ولم يكن المؤرخون يعرفون شيئاً عن حضارات "بابل" و"نينوى" و"أشور"، فاعتبر ذكرها في الكتاب خيالات ابتدعتها مخيلة قبائل بدائية بربرية تقطن الصحراء، أرادت أن تبني أمجادها على القصص، والأوهام، والأباطيل!

و لم يستطع المسيحيون، أن يصدوا تلك الهجمات العنيفة. فقد كان بعضهم يجادل بأن كلمة الله صادقة وأمينة، وأن الوحي الإلهي لا غش فيه، ولكن ما قيمة دفاع كهذا أمام حجج المؤرخ الباحث الذي يتلمس الطريق أمامه، فلا يجد سنداً علمياً واحداً يؤيد الحقائق التاريخية التي يحويها الكتاب المقدس؟! وهكذا أعتبر ما ورد به مجموعة من التقاليد البالية، والخرافات الخيالية.

على أنه إنصافاً للحقيقة نقول إن نظرة العلماء الباحثين للكتاب المقدس، لم تكن في

جانب الرفض المطلق أو الازدراء. فقد كانوا يعتبرونه أسمى قاموس أدبي لحياة الإنسان، مُقرِّين بأن تعاليم المسيح، وبولس الرسول، لا تعلو عليها أية تعاليم للفلاسفة السابقين واللاحقين. بل إلهم أقروا بأن القانون الذهبي الذي ينادي بمعاملة الآخرين، مثلما نحب أن نعامل به نحن، أعظم قانون، ينظم العلاقات بين الإنسان وأخيه. ورأوا في الصلاة تمرينا روحياً يرقى بملكات النفس. على أن زعزعة الإيمان بسلامة الوحي، قد دفعتهم إلى رفض عقيدة لاهوت المسيح في الديانة المسيحية. ولكن .. أي أساس يتبقى للحياة المضحية الخادمة، إذا كنا لا نؤمن بأن المسيح أحبنا، وبذل حياته من أجلنا؟! [كما ذكرنا فإن كتابنا "تجسيد الكلمة" للقديس أثناسيوس الرسولي، يرد على ادعاءات الوثنين والملحدين، حول تجسيد المسيح كلمة الله الوحيد].

وعن موضوع هذا الكتاب، لا نغالي إذا قلنا إن تقدم علم الآثار والحفريات، والكشف عن المدن الأثرية، هو الذي صوب الضربة القاضية للذين يدعون إلى بلبلة الأفكار، والتنكر للإيمان القويم. لقد ظهرت في الوجود، بين الحين والحين، مدن أثرية، كانت مختبئة تحت أكداس التراب، مدن وأماكن لم يرد لها أي ذكر في التاريخ القديم إلا صفحات الكتاب المقدس. لقد كان المؤرخون ينادون بأن ما ورد في الوحي من نسج عيال قبائل بدوية رحالة أرادت أن تنسب لنفسها شرفاً عظيماً، بتخيل معارك ومدن وانتصارات وهمية زائفة - فإذا بالحفريات تؤيد وجود مدن الكتاب المقدس، ومعاركها، وتاريخها - حرفاً بحرف كما أوردها الوحي المقدس.

على أنه ينبغي ألا يتبادر لذهن القارئ، أن الاهتمام بالحفريات لم يكن إلا من أمد قريب. فمنذ العصور السحيقة، والإنسان يحاول أن يزيح التراب عن بقايا الماضي، ويدرك غوامض التاريخ. ولقد اكتُشفت في «العراق» ألواح يرجع تاريخها إلى عهد "آشور بانبال" المحارب المنتصر الذي جلس على عرش "الآشوريين" في القرن السابع قبل الميلاد (٦٦٨ - ٢٢٦ ق.م)، فيها يفخر بأنه أرسل كتبة إلى كافة أرجاء الإمبراطورية، لينقلوا له

الوثائق التاريخية القديمة؛ ليضمها إلى مكتبته. كما أنه أضاف بأن له المقدرة على حل رموز الكتابات القديمة. ولقد اكتشف عالم حفريات واسمه "رسام" هذه المكتبة الآشورية عام ١٨٥٢، وكان هذا أعظم اكتشاف علمي حققه القرن التاسع عشر. ولقد عرفنا أيضاً من الحفريات في "بابل" أن "نابونيدس"(١) - آخر ملوكها - كان له ولع شديد بدراسة الآثار والتنقيب عنها، وأنه اكتشف بقايا "أور" القديمة مدينة "الكلدانيين"، ودرس الكتابات التي سجلها البناؤون القدامي على قطع الطوب الأثرية. ولقد نسجت على منواله ابنته أخت الملك "بيلشاصر" التي كانت تضم في قصرها متحفاً صغيراً للآثار.

على أنه، ومع الأسف الشديد، كانت هناك فئة أخرى من الناس، ومنذ فحر الناريخ، يهمها أيضاً التنقيب عن الآثار – ولكن ليس لغرض العلم والمعرفة. تلك هي فئة اللصوص! فلقد كان الملوك القدامي – وبخاصة في مصرنا العزيزة – لهم عادة أن يضعوا في مقابرهم كنوزهم وأشياءهم، وكثيراً ما كان اللصوص يسطون على تلك المقابر ويلقون بجثث الموتى بعيداً، وينهبون كل غال وثمين. ومنذ عهد الملك "رمسيس التاسع" تخبرنا الآثار إنه عين بعثة حكومية للتحقيق في حوادث نهب المقابر الملكية.

وفي العصور الحديثة يعتبر البعض "نابليون بونابرت" هو الرائد الأول في ميدان البحث المنظم للحفريات القديمة، ففي حملته العسكرية على مصر عام ١٧٩٨، اصطحب معه مئة من العلماء والأساتذة والفنانين، الذين كتبوا الكثير عن عجائب مصر القديمة، ونقلوا العديد من المخطوطات الأثرية وصور الآثار. وحينما انتشرت هذه الأبحاث، أثارت بين العلماء موجة من الاهتمام بآثار الشرق عامة، ومصر خاصة. على أن أعظم اكتشاف حققته بعثة "نابليون

<sup>(</sup>۱) والكشف عن هذا الملك كان حلاً لمشكلة ظاهرية في سفر دانيال (٥: ٨)، حيث جعل الملك دانيال يأخذ مركزاً ثالثاً، فكيف يكون في المركز التالي للملك دون أن يكون في المرتبة الثانية بعد الملك؟! فالآثـار أثبتـت وجود الملك الأب "نبونيدس" والذي له المركز الأول ثم الملك الابن، فدانيال ثالثاً، فاتضح صدق الكتـاب المقدس وأن هذا بحرد تناقض ظاهري. [المراجع]

بونابرت" العلمية التاريخية، هو اكتشاف "حجر روستي" أو "حجر رشيد"، بلغاته الثلاث، والذي كان مفتاح اللغة "الهيروغليفية" القديمة.

وفي مستهل القرن التاسع عشر، أرسل المبعوث الرسمي البريطاني "لشركة الهند الشرقية" والمقيم في مدينة "بغداد" تقريراً للهيئات المختصة في حكومته، أشار فيه إلى تلال ضخمة هناك يُرَّجح أن تكون خرائب مدن قديمة لكثرة وجود قطع الفخار الأثري هناك. وهذا التقرير أدى إلى بدء الحفريات المنظمة في «العراق»، التي قام بها سير "أوستن لايار" و "بول بؤطا"، مما سنعرض له فيما بعد.

ولقد كانت طريقة الحفر في البداية بدائية غير متخصصة، ولم يكن العلماء يو جهون اهتمامهم إلا للتحف والكنوز الثمينة التي يمكن أن تُزين المتاحف التاريخية، ولم تكن قد عُرفت قيمة الفخار، والطوب الأثري، وهكذا ضاع الكثير من المعلومات الثمينة. كما كانت الفكرة السائدة حينذاك عن التلال الأثرية ألها تحوي أطلال مدن فوق مدن أخرى بترتيب ونظام، بحيث أن الطبقة العُليا هي ركام لمدينة أحدث من التي تليها ... وهكذا. ولكن هذه لم تكن الحقيقة؛ لأن المدن الحديثة كانت تبنى بيوتها في نظام دائري حول أطلال المدن القديمة، مما جعل مهمة الباحث عن التاريخ شاقة وعسيرة. وفي أماكن أخرى، كانت المدن الحديثة تُشيّد بعيداً عن أطلال المدن السابقة (۱).

<sup>(</sup>۱) وهذا ما حدث في قصة اكتشاف «أسوار أريحا»، حيث استغرق البحث عنها أكثر من ست سنوات، حتى وصلوا إلى مكان «أريحا» القديمة التي سقطت أسوارها في مكانما حسب "سفر يشوع" (٦: ٢٠). [المُراجع]



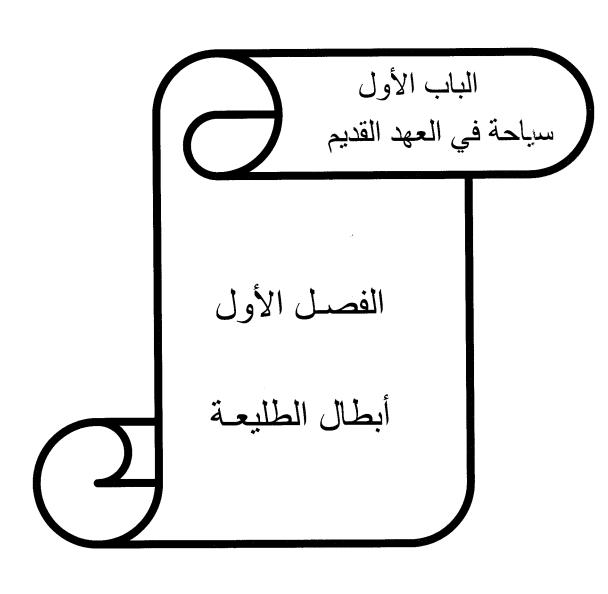



#### أبطال الطليعة

كانت «فلسطين»، وما تزال، قبلة أنظار العالم كله، منذ فحر التاريخ. فإليها تتحه أنظار اليهود كأرض الوعد بالنسبة لهم. وإلى أرضها تتجه أنظار المسيحيين كالأرض التي وطأتها أقدام أطهر إنسان في الوجود – أقدام السيد المسيح. وإليها تتجه أنظار العرب كالوطن القومي الذي عرفته قبائل أجدادهم القدامي، من قبل أن يوجد العبرانيون. لذلك، لا غرابة أن يتجه إليها العلماء لدراسة معالمها الطبيعية، والتاريخية. والبعض من أولئك العلماء عُنيَ بدراسة نباتاتها، وتاريخها الطبيعي، مثل الطبيب الألماني "روخولف". والبعض الآخر اتجه لدراسة مدنها الأثرية مثل "بيترو دى لافال". والبعض اهتم بمسح مدنها الأثرية، ووضع خرائط منظمة لها مثل الأسقف "بكوك".

إلا أن العمل المنظم في استكشاف «فلسطين» لم يبدأ بصورة حدية قبل عام ١٨٣٨، مما أحدث أعظم انقلاب في الآراء التي كانت سائدة عن طبوغرافية البلد، وجغرافيتها، وحفرياتها. في ذلك الوقت قام العالم الأمريكي "روبنسون" برفقة المُرسَل "عالي سميث" برحلات منتظمة في جميع أرجاء فلسطين بطولها وعرضها؛ لوضع خرائط دقيقة منظمة لمئات من مدن الكتاب المقدس ومواقعه. ولقد كان عمله هذا مجهداً للعلماء الذين أتوا من بعده؛ ليبدءوا دراساتهم وحفرياتهم.

وفي ميدان الحفريات الكتابية كان أول من قام بذلك هو المستشرق الفرنسي "بول بوطا"، الذي كان يشغل وظيفة قنصل فرنسا في «الموصل» بالعراق. ومنذ وصوله إلى مقر عمله، أظهر

الأحجار تتكلم

لمن احتكوا به استعداده لشراء أية آثار ذات قيمة، فكان القرويون يفدون عليه من كافة أرجاء «العراق»، حاملين ما يستطيعون العثور عليه من الآثار. ومع أنه حاول في البداية أن يفك طلاسم الكتابات التي عليها، إلا أنه لم يستطع. إلى أن أتاه قروي يخبره بأن هناك جبلاً كبيراً من التراب بالقرب من إحدى القرى، يحفر القرويون فيه للحصول على المواد اللازمة لبناء أكواحهم. فأرسل القنصل شخصين للحفر هناك، وبعد أسبوعين وصله الخبر بألهما أزاحا التراب عن جدران مرتفعة لقصر كبير مُزيَّن بالنقوش والصور الملونة ورسوم لحيوانات عريبة الشكل. ولقد كان هذا الموقع يبعد اثني عشر ميلاً إلى شمال «الموصل»، في مكان يُقال له «خورسباد»، وعُرف فيما بعد أنه موقع مدينة «دور شاروقين» القديمة. وكانت الجدران مغطاة بالحصى المنحوت الملون التي تمثل معارك، ومواكب نصر، ورحلات صيد، وغير ذلك من حياة القصور. وكانت هذه الجدران تمتد إلى مسافات بعيدة.



## □ الملك سرجون الثانيي، ملك المربي الحتشف المور - تمثال حجري الحتشف بمدينة "خورسباد"

ولم يستطع أحد حتى ذلك الحين، أن يحل رموز الكتابة المسمارية المخروطية. ولكن حينما اكتشفت رموزها بعد ذلك، عُرف أن تلك بقايا قصر الملك "سرجون الثاني" (٧٢٢ - ٧٢٢) وأنه يغطي مساحة تقرب

من خمسة وعشرين فداناً. و لم يرد عن ذلك الملك في التاريخ، سوى ما ورد عنه في سفر إشعياء

الأحجار تتكلم

(۲۰: ۱). ولقد كان هذا أعظم قصر في التاريخ ضم بين جدرانه ملكاً عظيم الشأن. ولما وصلت أنباء هذا الاكتشاف إلى أوربا، كان لها نفس الوقع الذي أثاره اكتشاف "كولمبوس" للقارة الجديدة. فقد كان هذا إيذاناً باكتشاف مملكة مفقودة لم تكن معروفة من قبل. وعرف الناس أن هناك حضارة عريقة نشأت على ضفاف «دجلة والفرات»، وتبنت الحكومة الفرنسية مشروع التنقيب، وأغدقت عليه الكثير. وجمع "بول بوطا" أبحاثه في خمسة مجلدات ضخمة تضم أكثر من أربعمئة صورة تعرض على القراء كل ما يختص بالحياة في القديم من مأكل وملبس وسلاح، وغير ذلك من مملكة أشور ...

والاسم الثاني الذي يتألق في طليعة الباحثين المستكشفين في ميدان الحفريات الكتابية (Biblical Archeology) هو "سير/ أوستن لايار"، رجل إنجليزي يعود أصله إلى سلالة المهوجنوت" الفرنسيين. هذا العالم قام على نفقته الخاصة، دون أن ينال معونة مادية من حكومته، بالحفر في حبل «نمرود»، وهو موقع يقع على بُعد عشرين ميلاً جنوب شرق «الموصل»، ونصف ميل شرق «المدحلة». ولقد كان هذا المكان موضع مدينة «كالح» الأثرية. وصادف "سير/ أوستن" نجاحاً كبيراً، فلم تمض أربع وعشرون ساعة على بداية عمله، حتى أزاح العمال التراب عن بقايا قصرين من أروع القصور الآشورية. وحينما قام بالحفر؛ اكتشف غرفاً مغطاة بألواح من الحصى، كل واحدة ترتفع سبعة أقدام، ومغطاة بنقوش وصور غاية في الجمال والإبداع. ويرد ذكر نمرود في سفر التكوين (١٠: ٨-١٠): "وكوش ولد نمرود الذي ابتداً يكون جباراً في الأرض. الذي أقام هذه المدينة.

ولقد آثار نجاح "لايار" مطامع الوالي التركي حينذاك، الذي حاول عرقلة أعماله ما لم تكن له حصة في الأرباح والذخائر التي ظن أن العالم الأثري قد استولى عليها. وهكذا أرسل رجاله ليلاً، ووضع فوق أحد الأماكن حطام مقبرة إسلامية، وادّعى أن "لايار" قد حطمّها في أثناء الحفر، فأوقف عمله بأمر السلطات. إلا أنه، بفضل عناية الله، عُزل ذلك الوالي من منصبه،

بسبب الرشاوى وسوء استخدام السلطة، فعاد العمل إلى ما كان عليه. وفي يوم ما أقبل عمال الحضر إلى "لايار" يرقصون ويهللون ويهتفون، لألهم اكتشفوا تمثال "نمرود" نفسه. ولكن هذا التمثال كان تمثالاً مجنحاً بجسد عجل، ورأس إنسان، منحوتاً من المرمر. ولقد عُرف فيما بعد بأنه واحد من تماثيل آلهة الآشوريين الأربعة. ثم اكتشفت بعد ذلك مجموعة أخرى من هذه التماثيل الجبارة، وكان بعضها يحمل رأس نسر بدلاً من رأس إنسان، وأرسل معظمها إلى متاحف «إنجلترا» (1).

وبموالاة الحفر، اتضح المعنى الذي قصده النبي "حزقيال" في سفره (٣١: ٣-١١)، حيث يقول: "هوذا أعلى الأرز في لبنان جميل الأغصان ... فرعه بين الغيوم ... فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل". وعرف العلماء أيضاً إتمام نبوة "صفنيا" (٢: ٣١-١٥)، وكيف تمت بحذافيرها: "ويمد يده على الشمال ويبيد آشور. ويجعل نينوى خراباً يابسة كالقفر. فتربض في وسطها القطعان ... القوق أيضاً والقنفذ يأويان إلى تيجان عُمُدها". هذه المدينة، كما أسلفنا، هي مدينة «كالح»، التي ورد ذكرها في التكوين (١٠: ١١). أما القصر، فقد بناه الملك "آشور ناصر بال الثاني" الذي كان حكمه بين عامي (٨٨٥ – ٨٥٩ ق. م.).

وفي عام ١٨٤٩م، بدأ "لايار" الحفر في موضع آخر، على ضفاف «دجلة» ق.م مقابل مدينة «الموصل»، حيث كانت هناك «نينوى» القديمة. وأثمر العمل المتواصل، خلال أربعة أسابيع، عن الكشف عن بقايا قصر "الملك سنحاريب" ملك الآشوريين، الذي ورد ذكر حصاره «لأورشليم» واغتياله في سفر الملوك الثاني، بالأصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر. وعلى حدران هذا القصر، كانت هناك نقوش مخروطية، بلون لامع، على قطع من الطوب الأزرق الجميل، بالإضافة إلى وصور لحيوانات، كان من أروعها صورة أسد انغرزت فيه السهام وهو في الترع الأخير. ولقد كانت مدينة «نينوى» عاصمة للآشوريين مدة تسعين عاماً فقط، ولكنها استطاعت أن تصبح مدينة كبيرة في هذه الفترة القصيرة. وكان عرض أسوارها الداخلية

<sup>(</sup>١) مثل المتحف البريطاني (.B.M).

الأحجار تتكلم

اثنين وثلاثين قدماً، وارتفاعها ستة وسبعين قدماً، وترتفع فوقها خمس عشرة قلعة جبارة، تنفتح في أسفل كل واحدة منها بوابة ضخمة تؤدي إلى المدينة. كما أنه يحيط بهذا السور الجبار سلسلة من الآبار المحفورة في الصخر، يبلغ الواحد منها سبعة وسبعين قدماً. ويكفي أن ندرك مدى ضخامة هذا السور، عندما نعرف أن أربع مركبات حربية كانت تستطيع أن تسير عليه جنباً إلى جنب!

على أن أروع كشف اكتشف في «قصر سنحاريب»، هو مكتبة حفيده "آشور بانبال" الملحقة بالقصر. وكانت تلك المكتبة تضم ألواحاً مكتوبة في كافة العلوم والفنون، في الفلك والسحر والفلسفة والرياضيات والشعر والموسيقى الدينية. وهذه الاكتشافات قد أثبتت إلى أي حد وصلت أمجاد «آشور» القديمة. ولكن في بداية الأمر لم يكن أحد يعرف معاني النقوش المنحروطية على الجدران، وظن البعض الآخر ألها مجرد نقوش فنية. ولكن العلماء رجَّحوا ألها لكتابة قديمة. وإلى العالم "سير/ هنري رولنسون" يرجع الفضل في فك رموزها وغوامضها.

ولقد كان "رولنسون" ضابطاً تحت التمرين، تعرَّف، وهو في طريقه إلى الهند، بحاكم، «بومبي» الذي كان مولعاً بالدراسات الشرقية، وقد لفت نظره إلى الآثار الفارسية، وقيمتها التاريخية. وفي عام ١٨٣٣م عُيَّن "رولنسون"، بعد تخرجه من الكلية الحربية، قائداً بالجيش البريطاني، وقنصلاً وممثلاً لشركة الهند الشرقية في «كرمنشاه». وهكذا أتيحت له الفرصة ليغذي حُبه للإطّلاع، ودراسة الآثار.

ولقد وجّه "رولنسون" اهتمامه إلى محاولة فك رموز الكتابة المخروطية. واتّحذ بحالاً له دراسة النقوش الكائنة في «جانح نامة»، التي تبعد ستة أميال عن «حمدان». وقد أدرك أنه لابد أن تتكرر كلمة "ملك" بين السطور، وأن الملوك الثلاثة المذكورين هناك، كما تشير الآثار، ليسوا سوى "داريوس"، "وزركس"، "ووشتاسبا". وبهذه الطريقة، استطاع أن يفك رموز بعض المفردات اللغوية. ثم اتجه بعد ذلك إلى نقوش أكثر اتساعاً اكتُشفت على سطح أحد الصخور، على بُعد ستة وعشرين ميلاً من «كرمنشاه». ولقد كانت هذه الصور والكتابة مثار تكهنات

الأحجار تتكلم

كثيرة وعجيبة منذ القرن العاشر الميلادي. وظن البعض أنها تقدم صورة "للمسيح" وتلاميذه و"يهوذا" تحت الأقدام ولكن الأبحاث دلت، بعد ذلك، على أنها رسم يصور الملك "داريوس"، مُواجِها أعداءه المقيدين بحبل واحد، وأحد هؤلاء الأعداء تحت قدميه. وفي أعلى الرسم بدت صورة "اهرمزاد" إله الخير عند "الفُرس".

ولقد كان نقل هذه الكتابة عملاً شاقاً مرهقاً للغاية، خاصة وأن الصخرة كانت تنحدر عمودياً إلى واد سحيق، وكان على "رولنسون" أن يتعلق بالحبال من أعلى فوق تلك الهوة الخطيرة؛ حتى يصل إليها. وقد استطاع بذلك أن ينقل ١٢٠٠ من هذه السطور. وعرف مضمون أربعمئة منها. وقد كُتبت بأمر الملك "داريوس" الفارسي (٥١٥ ق.م). وفيها يصف كيف استولى على العرش، وهزم الخونة والأعداء، وكيف امتدت حدود مملكته إلى مسافات بعيدة، ثم استرل غضب السماء ولعنة الله على من يحاول أن يمسها بأذى. وقد كانت تلك الكتابة مغطاة بنوع من الشمع، استطاع أن يحفظها هذه القرون الطويلة.

وبمعونة اثنين آخرين، استطاع "رولنسون" أن يفك رموز السطور الباقية. وقد كانت باللغتين "العيلامية"، و"البابلية". أما "اللغة البابلية"، فقد كانت معقدة كل التعقيد، فالرمز الواحد قد يشير إلى عدد من المفردات أو الكلمات، والكلمة الواحدة قد يكون لها عدد كبير من الرموز. ولم يحل هذه المشكلة إلا اكتشاف عديد من اللوحات في «كيونجيك»، بواستطها استطاع العلماء أن يصنفوا قاموساً كاملاً للغة البابلية القديمة.

ولقد كانت هذه المحاولات المعقدة العسيرة مثار شك للبعض، وسخرية للآخرين. ولكن هيئة إدارة المتحف البريطاني (.B.M). قطعت الشك باليقين، حينما نقلت أربع نسخ عن لوحة واحدة من لوحات الكتابة المخروطية، وأرسلت نسخة منها إلى أربعة من العلماء المتفرقين، كل على انفراد، وطلبت منهم فك رموزها. وقد استطاع الجميع ترجمة تلك السطور، ووُجِدت الترجمة مطابقة كل المطابقة بين كل نسخة وأخرى.

وهكذا ثبتت صحة الكتاب المقدس في ذكره "للملك داريوس الفارسي" في سفر "عزرا"

(٥:٥؛ ٦: ١-١٢)، وفي سفر "حجي" (١: ١)، وسفر "زكريا" (١: ١)، وكيف أنه كان ملكاً على مملكة عظيمة.

ومرت ترجمة اللوحات الآشورية في فترة من الركود بعد ذلك، و لم تتميز هذه الفترة إلا باكتشاف آلاف من الألواح التي وجدت طريقها إلى متاحف أوُروبا.

وبعد بضع سنين، عَين المتحف البريطاني عالماً شاباً يُدعى "جورج سميث"، وهو من علماء الأبحاث الآشورية؛ لكي يرتب مجموعات الألواح الأثرية، ويوالي ترجمتها، وتبويبها. وفي أثناء عمله، اكتشف "سميث" لوحاً غريب المحتويات، يحوي ستة أعمدة من الكتابة المحروطية، كسر منها ثلاثة، وتبقَّى ثلاثة كاملة. ووجد أن هذه تتضمن قصة سفينة استقرت على جبل يُقال له «جبل نسر»، وتليها سطور عن حمامة طارت فوق مياه، ولم تجد مستقراً لها، فرجعت إلى السفينة .. وهنا عرف "سميث" أنه اكتشف قصة الطوفان (١) في تقاليد الكلدانيين، فأغمي عليه من شدة الانفعال! ولما وصل الخبر إلى مسامع مدير إحدى الجرائد اللندنية، تبرع بأن تقوم بعثة بقيادة "سميث"، لموالاة التنقيب في العراق عن بقية الألواح التي تروي قصة الخلق. وفي حرائب بقيادة "سميث"، لموالاة التنقيب في العراق عن بقية الألواح التي تروي قصة الخلق. وفي حرائب ونينوى» اكتشف "سميث" عمل "ابلل" القديمة.

ولقد كُلل أيضاً مجهود "سميث" بالنجاح في اكتشافه لألواح أخرى إضافية تروي قصة الطوفان، واكتشف أيضاً ألواحاً تروى قصة الخلق، وقد أثمر هذا المجهود المضني المتواصل عن محلدات ضخمة تعطى الدارس فكرة كاملة عن حياة الآشوريين وعلومهم، وفنولهم، وأعمالهم،

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن قصص الطوفان في بلاد وحضارات مختلفة، اقرأ: " الكتاب المقدس والعلم" للأنبا بولا. وهـو يقدم نظريات الطوفان المختلفة، مع تفاصيل علمية شيقة عن الفُلك ومقاييسه وتمويته، وحجم ونوع الحيوانات التي كانت بالفلك، مع تفاصيل أخرى (ص - ١٢٧) في ذلك الكتاب. أما قصة الخليقة، فيتناولها بالتفصيل نفس المرجع (ص ٩-٧٤)، وهو موضوع الفصل الثاني في كتابنا هذا [المراجع].

حتى أننا نستطيع أن نعرف عنهم الآن مثلما نعرف عن حياة الفراعنة في مصر القديمة <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>٢) هذا بحسب تقدير "جورج سميث"، والمؤلف [المراجع].

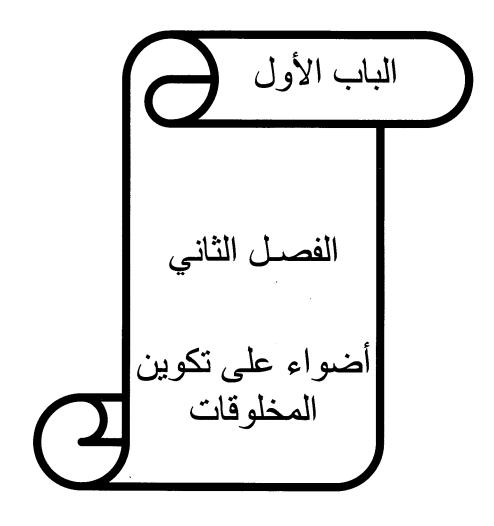



#### أضواء على تكوين المخلوقات

قد يكون من الأفضل، قبل كل شيء، أن نقارن قصص البابليين والآشوريين عن الخليقة، يما ورد في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين. تقول الوثائق البابلية في ألواحها:

"في الأعالي، حيث لم تُسَمَّ السماء،

واليابسة الثابتة من أسفل لم تكن قد سُمِّيتْ،

ولم يكن هناك إلا الأزلي "أبسو" والدها،

و" موموتيامات" التي حملت كل شيء،

ومياههما تختلط في جسد واحد،

وإذا بالآلهة تتكون فيهما،

"لاهمو" و" لهامو" نشأ، وبمذين الاسمين دُعيا..

"آنشر" و "كيشار" كُونا، وفاقا الآخرين..

و"عانو" بكر "آنشر" كان مساويًا له.."

وفي اللوح الثاني والرابع، نحد وصفا للمعركة بين "مردوخ" بطل الآلهة، وبين "تيامات" إلهة القمر والظلمة. وينتصر "مردوخ" إشارة إلى انتصار النور على الظلمة، ويأخذ حسد "تيامات" ويشقها كما تشق المحارة، إلى نصفين، النصف الواحد يثبتّه كالسماء. يقول هذا الوصف:

'' ويغلق الباب ويضع الحراس،

ويأمرهم بألا يَدَعوا المياه تنسكب،

وينشئ محطات للآلهة الكبار.

ويثبت المجموعة الشمسية كالسُلُم ..

ويحدد مواعيد السنة بتقسيم الفصول..

ويضع ثلاث مجموعات لكل اثني عشر شهراً.

القمر يجعله يشع ويسلمه لحكم الليل .."

وفي مقارنتنا لقصة التوراة، وقصة الخلق، كما وردت في الوثائق "البابلية". نستطيع أن نكتشف فروقاً ومشابهات. فكلتاهما متفقتان على وقت كان كل شيء فيه خرباً وخالياً. ففي قصة التوراة، نرى كيف حلَّ النور محل الظلام، والعمار محل الخراب والدمار. وفي قصة بابل، نجد الإله "مردوخ" ملك النور يقتل الإلهة "تيامات" ملكة الظلام والغمر.

#### في قصة "البابليين":

- في التوراة:
- يخلق الله الشمس والقمر والنجوم في يصنع الله السُدم والكواكب، لتكون السماء.
  - يخلق الله الحيوانات والزواحف.
  - يقوم مجمع الآلهة بالخلق.

يخلق الله الإنسان من تراب.

يخلقه "مردوخ" من اللحم والعظام.

ولكننا من الناحية اللاهوتية، نكتشف فروقاً واضحة بين القصتين. فلقد كنا نتوقع من "الحضارة البابلية" المزدهرة؛ بفنونها وعظمتها وفلسفتها، أن تقدم للناس ديانة غير هذه، ولكن العكس هو الصحيح. فبينما تُقدم "اليهودية" إلهاً واحداً خالقاً للكل، فإن الديانة "البابلية" تقدم محموعة من الآلهة، دينها الغش والخديعة، يحارب أحدهم الآخر! من قصة الخلق، في سفر

"التكوين"، نرى أن المخلوقات كُوِنت لسعادة الإنسان وراحته. وفي التقاليد "البابلية"، نجد العالم قد تكُون نتيجة للصراع بين الآلهة، وخلق من جثة إحداها!

في "سفر التكوين"، روح الله يرف في هدوء وسلام على وجه الغمر والظلمة، حالباً السكون للأمواج الجبارة. بينما تتحدث التقاليد "البابلية" عن معركة رهيبة بين آلهة النور، وآلهة الظلام. وفي الوقت الذي فيه نجد في الديانة "البابلية" قصة طويلة مشحونة بالخرافات والتقاليد الباطلة، نجد التوراة تقدم لنا قصة بسيطة واضحة، لها معانيها الروحية السامية. إن التاريخ لا يقدم لنا أي أثر سياسي لليهود في مجريات السياسة العالمية في ذلك الحين، ولكننا نرى في ديانة التوراة حقاً فريداً، إلهياً، مجيداً، يسمو كل السمو على التقاليد الوثنية السائدة، ولا يتأثر كها أقل تأثر.

وتستمر التوراة في قصتها، بعد ذلك، لتقدم لنا صوراً للبشرية وهي ترتد عن الإيمان بإله حي واحد، إلى عبادة آلهة متعددة. وما كانت محاولة أنبياء «مملكة إسرائيل» و«مملكة يهوذا»، إلا الرجوع بالشعب إلى الإيمان الأول، وعبادة يهوه الإله الواحد.

هذا الاستنتاج المنطقي، يدحض النظرية التي سادت مؤخراً بين بعض العلماء، وخلاصتها أن الإنسان قد بدأ بالاعتقاد بتعدد الآلهة، والإيمان بعدد لا يُحصى من الأبالسة والشياطين والأرواح، ثم تدَّرج شيئاً فشيئاً في معتقده، مثلما تطور في كيانه (حسبما تنادي نظرية "داروين")، إلى عقيدة الوحدانية – كما نادى بها أنبياء "اليهود" في العهد القديم.

فهل تقدم لنا الحفريات، تأييداً لاستنتاجنا هذا؟؟

قبل كل شيء، نود أن نقول إن علماء الآثار قد أثبتوا أن حركة تطور الحضارة في تواريخ الممالك والشعوب ليست حركة آلية منتظمة، فهناك فترات كثيرة من الانتكاس والرجوع إلى الوراء. وكم من حضارات مزدهرة تخرجها معاول الحفر إلى نور الشمس، كان لها ازدهارها في يوم من الأيام، والآن اندثرت، واضمحلت، ونسى الناس عنها كل شيء. بل يبدو أنه، من مجريات حوادث التاريخ، كناموس ثابت من نواميس تطور الحضارة، أن الازدهار المادي الزمني،

يصحبه انحلال خُلقي وديني. وتاريخ «إيران»، و «اليونان»، و «روما»، يُرينا كيف أن تلك الشعوب كانت في وقت من الأوقات، وفي بداية نشأتها، على قمة الحياة الخلقية الرفيعة، فلما استبت أسباب السلطان، وامتدت سيطرتها، وعظم جاهها، انحدرت إلى الحضيض في أحلاقها، ولما تدهورت أحلاقها؛ اضمحل سلطانها، وتفككت إمبراطوريتها. والذي يتطلع الآن إلى بقايا المدن الأثرية العظيمة التي كان لها شأتها في حقبة من حقب التاريخ، ويُرى خيام البدو الآن، وقد انتشرت بين أطلالها، والأغنام ترعى فوق آثارها، يري كيف أن الحضارات متقلبة لا تبقى على عهد. لذلك، فمن الخطأ أن نقول إنه ما دامت الوحدانية درجة أسمى في منهاج الفكر البشري تسمو على الاعتقاد بعديد من الآلهة، فلابد وأن تكون البشرية قد وصلت إليها بعد أن مرت في الدرجات الأولى من مدارج الفكر العقائدي.

يقول "د./ ستيفن هربرت" أحد علماء الحفريات، وأستاذ العُلوم الآشورية "بجامعة أوكسفورد":

"أنني أو كد بثقة إن عقيدة الوحدانية، في الديانات الساميّة، والسوُمرية، قد سبقت الإيمان بعديد من الآلهة، والاعتقاد بالأرواح الخيرّة والشريرة. فكل الديانات الساميّة قد بدأت بالإيمان بإله واحد للقبيلة، قام بخلق أفرادها، ويسهر على حفظهم ورعايتهم، وتاريخ الديانات في المجتمع الإنساني، ليس سوى تاريخ سقوط الإنسان وارتداده".

ويؤيد هذا الرأي، أيضاً، "سير/ بيتر رينو" مترجم الكتاب الشهير "الموتى" لقدماء المصريين، فيقول:

"منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ارتفعت في ربوع وادي النيل، أصوات التسابيح للإله الواحد، وخلود النفس. إن الاعتقاد بوحدانية الإله العظيم، وصفاته القدسية كالخالق الأوحد، ومصدر الناموس الأدبي، تبدو كجوهرة لامعة متألقة، وسط أكداس المعتقدات الفرعونية الكثيرة التي تراكمت خلال العصور الطويلة. لذلك، فإننا لا يمكن أن نقول إن الفكر الديني في مصر القديمة قد تطور من الدرجات السفلي وتسامي إلى أعلى، حتى وصل

إلى عقيدة الوحدانية والخلود".

ويسير في ركاب هذا الرأي أيضاً العالم النمساوي "شميت" في كتابه "تطور الديانات"، فيقول:

" إن الذي يدرس الآثار القديمة في مختلف أنحاء العالم؛ يستطيع أن يدرك أنه بين القبائل البدائية كانت تسود المعتقدات بإله واحد، وبأن حياة خالدة قادمة لا محالة ..."

أما إلى أي مدى وصل الاعتقاد بوجود هذا الإله الواحد الحيِّ؟ وهل هو المسيطر وحده، أم يشاركه في تصريف مجريات هذا الوجود، مجموعات من الآلهة، والأرواح الأقل شأناً؟! فهذا يتوقف على أسباب كثيرة، ويختلف بين شعب وشعب، وقبيلة وقبيلة، لكن المهم أن العقيدة بدأت بوجود خالق أعظم يسمو فوق الكل.

على أننا لا ينبغي أن نتوقع من علم الآثار أكثر من هذا، فننتظر منه أن يحسم لنا هذه المشكلة، ويؤكد لأجيالنا الحاضرة والآتية، إنْ كان أجدادنا موحّدين، أو معتقدين بأكثر من إله واحد. فقبل أن يعرف الناس الكتابة منذ آلاف السنين، كانت هناك معتقدات بين الشعوب البدائية. وثم تطورت تلك المعتقدات، واتخذت صوراً متعددة، حتى الوقت الذي سُحِّلت فيه كتابة على الصخور، أو الأحجار أو أوراق البردي. بل إن بعض الثقات يؤكدون، إنه حتى في العصور الكتابية، كانت الوحدانية قوة دافعة لتطور اجتماعي وناموس أدبي، أكثر منها عقيدة لاهوتية ثابتة مسجلة، لها أصولها وقواعدها وبنودها، والتي تنفي أي معتقد يخالفها. فلنأخذ، مثلاً لذلك، العقيدة اليهودية. فلقد كان اليهود يؤمنون "بيهوه" العظيم إلهاً للآلهة ورباً للأرباب، ولكن الاعتقاد بوجود آلهة أخرى كان سائداً بين الشعب اليهودي نفسه، في حقبة من حقب تاريخه. إلا أن الشعب كان يعتقد بأن تلك الآلهة تخضع وتمتثل لسلطان الإله الأعظم "يهوه". ولقد اقتضى الأمر تنظيم الحياة الأدبية، والنواميس الدينية بأن لا يعبد الشعب سوى الإله الأوحد. وبقى على فلاسفة "الإغريق"، بعد ذلك، أن يقدموا في تاريخ لاحق، فلسفة لاهوتية ثابتة عن التوحيد.

لقد كان توحيد "العبرانيين" عملياً، أكثر منه لاهوتياً أو نظرياً.

على أن أبحاث الآثار، قد عاونت على الأقل، في دحض الرأي السائد في بعض الدوائر العلمية، من أن التوحيد، في الديانة العبرانية، هو وليد العقائد التي نادى بما أنبياء القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد. فهناك من الأسباب العلمية الكثيرة التي تدعونا إلى الثقة بأن "موسى" قد نادى بعقيدة التوحيد، قبل أن يدخل "اليهود" أرض الموعد. وأن تلك العقيدة قد اقتضت عهود القضاة، حتى تترسخ في أذهان الشعب، ثم تبلورت بأكثر قوة، وظهرت بوضوح في عهد الملك "داود" ثم الملك "سليمان"، وعقب إقامة الهيكل حيث القيام بالممارسات الدينية فيه.

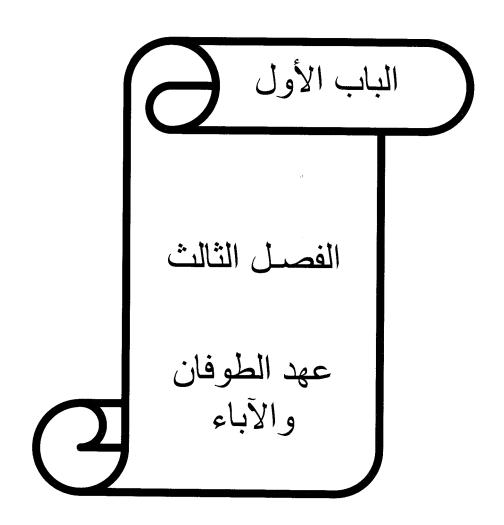



### عهد الطوفان والآباء

هناك سؤال يطرح نفسه دائماً: أين كانت يا تُرى جنة عدن؟(١)

وهل تؤيد الحفريات ما ورد في الأصحاح الثاني من سفر "التكوين"، الذي حاء فيه القول: "وكان نمر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون ... والثاني جيحون والثالث حدَّاقل والنهر الرابع الفرات" (تك ٢: ١٠-١٥)

أما النهران، فلا موضع للشك في وجودهما، «فالفرات» معروف، و«حداقل» هو «نهر دجلة».

ولكن ما هما نهري «فيشون»، و «جيحون»؟

تختلف الآراء في هذا الصدد، فالبعض يقول إن المقصود هنا هو «نمر النيل» [وهو احتمال مستبعد]، وآخرون يقولون إن المقصود «نمر أراس» أو «نمر الهندوس». ولكن هذه التخمينات لا تتفق مع المنطق العلمي السليم. وهناك رأى آخر يقول إن «نمر جيحون» هو «نمر كرخا» في جنوب غرب «إيران». ولقد كان «نمر كرخا» يصب في الخليج الفارسي في قليم الزمان، مع «نمر دجلة والفرات». ولكن عالم الآثار الألماني "دلتش" اكتشف في «بابل» قائمة بأسماء الأنمار الرئيسية التي كانت معروفة حينذاك، ومن بينها «فيشانو»، وهو اسم قريب من «فيشون»، واكتشف أيضاً اسم «جيحانو»، وهو اسم آخر «لجيحون». والأرجح من موقع

<sup>(</sup>١) راجع أيضاً المرجع السابق: "الكتاب المقدس والعلم" ص٧٥ - ٧٦. [المُراجع]

هذين النهرين أهما كانا حدود الجنة القديمة، كما أن الوثائق الأثرية تشير إلى أن سهول العراق الكائنة إلى جنوب غرب بابل القديمة، كانت تُدعى «عدن»، وهو رأى يتفق مع ما ورد في سفر التكوين، وما زال العلماء يؤمنون بصحته (١).

أما عن "شجرة الحياة" التي من يأكل من ثمارها يحيا إلى الأبد، فقد ورد ذكرها في كثير من الآثار البابلية القديمة على أساسات الجدران وعلى الأختام. ولقد اكتُشف أيضاً، منقوشاً على أحد الأختام، ما ورد عن التجربة، والسقوط (في قصة آدم وحواء).

على أن أعظم الأحداث الكتابية التي ذُكرت بأكثر تفصيل ووضوح "قصة الطوفان"، وعصر "نوح". فلقد ورد ذكرها، بكل دقائق تفصيلاتها، مع تحوير طفيف في الأحداث، في كثير من الوثائق، كان أوضحها ما ورد في قصيدة بابلية تُعرف بقصيدة أو "ملحمة حلحاميش"، وهو اسم بطل خيالي من أبطال القدامي. والقصيدة مكّونة من أكثر من مئتي بيت (شطر). وفيها يزور "حلحاميش" شخصية انضمت لمصاف الآلهة، تُدعى "أوت نابشتيم". وإذ يسأله كيف تحول من مرتبة البشر إلى مرتبة الآلهة، يجيبه بقصة الطوفان، فيقول إن أربعة من الآلهة قد قرروا إهلاك البشرية. ولكن "أيا" رب الأرض الذي يعبده "نابشتيم"، يصل إلى مسامعه هذا الأمر الرهيب، فيحذر "أوت نابشتيم"، ويأمره بأن يبني فُلكاً لخلاص نفسه وعائلته. ويبني "أوت نابشتيم" الفُلك، ويطليه بالقار؛ حتى لا يتسرب إليه الماء، ويختزن فيه الطعام والشراب، ويحمل إليه عيّنات من كل الكائنات الحية، ويأتي بامرأته وأولاده إليه، ويُعيّن أيضاً ملاّحاً لقيادة الفُلك، ويحدد الإله "شمش" الميعاد الرهيب، الذي تتفجر فيه طاقات السماء، وينابيع الغمر ....

<sup>(</sup>١) راجع أيضاً المرجع السابق حيث فيه تفاصيل وإثباتات أكثر عن أسماء الأنهار، وعن استبعاد احتمال أن يكون نهر النيل ضمن هذه الأسماء. [المُراجع].

الأحجار تتكلم عهد الطوفان والآباء



#### حور أحتاء على ألواح، لعّلما تمثل قحة نوح.

استمع إلى تكملة القصة في أسلوبها الشعري الرائع على لسان ذلك البطل، وهو يقول: "وحينما ارتسمت خيوط الفجر في الأفق،

انتشرت في السماء سحابة سوداء، وفي داخلها يزمجر الإله "أدادٌ"، ويأتي من بعده الإله "ننورتا"، ويرفع "أنوناكي" المشاعل، ويجعل الأرض تتوهج من نورها.. والرعب فوق "أدادٌ" قد وصل إلى السماء، محولاً كل ما هو أبيض إلى لون قاتم.. وارتعدت الآلهة من الطوفان الرهيب،

وتراجعوا صاعدين إلى سماء "عانو"،

كالكلاب المذعورة انزووا، وهم يعوون،

ملتصقين بالجدار الخارجي ..

استمرت ريح السيول تزمجر،

وعاصفة الجنوب تعصف بالأرض..

حتى إذ جاء اليوم السابع،

انقطعت الريح عن المعركة،

التي جاهدت فيها كجيش جبار..

وهدأ البحر، وسكتت العاصفة، وانقطعت السيول..

فتطلعت إلى الجو، فإذا بالسكون يشمله،

وكل بني البشر قد عادوا إلى التراب،

والدنيا متساوية جرداء كأسطح المنازل..

ففتحت إحدى طاقات السفينة، فإذا بالنور يغمر وجهى،

فأحنيت رأسي، وجلست وبكيت،

وتطلعت إلى البحر العظيم علَّني أجد شاطئًا هناك ..

والدموع تغسل وجنتي ..

ورست السفينة على جبل نسر ..

وحينما جاء اليوم السابع،

أطلقت حمامة،

فطارت وطارت، ولكنها عادت أخيرًا،

إِذْ لَم يكن لها مكان ..

ثم أطلقت سنونة،

ولكنها بعد أن طارت، عادت ثانية ..

ثم أحضرت عُرابًا، وأطلقته ..

وطار الغراب، وحينما رأى المياه قد تناقصت أكل ودار على نفسه، ولم يعد إلي، فأطلقت (كل الطيور) إلى الجهات الأربع ...

وقدمت محرقة ..

وسكبت سكيبًا على الجبل ..

وأقمت سبعة مذابح ..

وكوَّمت عليها القصب، والريحان، وحشب الأرز،

وتنسَّم الآلهة الرائحة الطيبة ..

وتعافتوا كالذباب حول مقدم التقدمة .."

وهنا ... نستطيع أن نلاحظ بعض المشابهات بين قصة الطوفان في سفر "التكوين"، وبين قصته في حفائر «بابل». ففي الاثنتين نجد الطوفان بترتيب إلهي، وبطل القصة ينال التحذير مما هو عتيد أن يكون، فيبني فُلكاً لخلاص نفسه، وهذا الفلك يطليه بالقار حتى لا ينفذ إليه الماء. ويحضر معه حيوانات ويدخلها إلى الفلك، والعاصفة تمدأ بعد أيام، ويرسو الفلك على قمة حبل. فيرسل طيوراً لاستكشاف حالة الجو، وينقطع آخر طير منها عن العودة. وبعد أن ينتهي الطوفان، يقدم بطل القصة تقدمة تقبلها الآلهة، وتؤكد له الأمان في المستقبل.

ومع ذلك، فالخلافات بين القصتين كبيرة حداً، ويظهر لنا الفرق الشاسع بين ديانتين، وتعليمين.

#### في "القصة البابلية"

يحدث الطوفان، كعقاب من الله
 لحق الأشرار ..

في "سفر التكوين":

- يحدث الطوفان لهوَى في نفس الآلهة القساة.
- يُخلَّص نوح ومن معه، لأنه ينال البطل النجاة، لأن له نصيراً من إنسان بار .. بين الآلهة الكثيرة.

إن قصة سفر "التكوين"، تقدم لنا ديانة توحيدية، ولكن البابليين يقدمون لنا أحط درجات

الديانات التي تنادي بتعدد الآلهة؛ حيث فيها يختلف الآهة، ويُلقون باللوم أحدهم على الآخر - إذا سارت الأمور على غير هواهم! يعتز بهم أمام مياه الطوفان كالكلاب الخائفة! ويتهافتون في شره كالذباب على التقدمة! ويلعب واحد منهم لعبة من وراء ظهور الآخرين، فيحذر إنساناً مما هو عتيد أن يتم - ليس رغبة منه في خلاص الإنسان، بقدر رغبته في مضايقة الآلهة! ثم يرتفع مقام ذلك الإنسان فيصبح إلهاً، ويتخذ مكانه!

وهكذا نرى الفارق العظيم بين فكرة الوحي السامية في قصة سفر "التكوين" بالتوراة، وبين الفكرة الخرافية المليئة بالخيالات، والأوهام، والمتناقضات في القصة البابلية، مع أنها خلاصة أرقى ما وصل إليه الفكر البشري في دولة سامية متحضرة آنذاك.

واكتشاف قصة الطوفان في نُسخ متعددة، والتي اكتُشفت في أماكن متفرقة في بلاد ما بين النهرين، يُرينا أن «العراق» كان مسرحاً لهذا السيل المدمر الشامل، بل لقد اكتُشفت لوحات في «لارسا» تقدم لنا أسماء ثمانية من الملوك أمتدَّ عهد حكمهم طويلاً، ثم تأتي بعد ذلك هذه العبارة: "ثم أتى الطوفان". وبعد ذلك، تُذكر أسماء ملوك آخرين (أتوا بعد الطوفان). ولقد اكتُشف أيضاً وصف حاكم، ورَدَ عنه أنه كان يحب الاستماع إلى قصص "ملوك ما قبل الطوفان".

ومنذ سنوات ظن العالم الأثري، "سير/ ليونار وُولي" أنه اكتشف دلائل تشير إلى الطوفان، في حفرياته في «أور الكلدانين». فبعد أن قام بالحفر في طبقات من الأرض ممتلئة بحطام مدينة أثرية قديمة؛ وصل إلى طبقة "من الطمي النظيف المتساوي الذي يدل وجوده على أنه قد ترسّسب بواسطة المياه". وبعد أن استمر في الحفر في هذه الطبقة لعمق ثمانية أقدام؛ وصل إلى طبقات من الأحجار وقطع من الخزف تشير إلى حضارة أكثر قدماً من الحضارة الأولى. وهكذا استنتج أن طبقة الطمي هذه إنما تشير إلى عهد الطوفان الذي وضع حداً لهذه الحضارة القديمة. ومع ذلك، فلم يُكتشف في الحفريات الأحرى وجود هذه الطبقة من الطمي أو استمرارها في نفس الوضع، وبنفس النسبة، فما هو الحل لهذه المشكلة؟

هناك حلول كثيرة: إن كون هذه الطبقة قد ترسبت بفعل الطوفان أو أي سيل مائي، فهذا لا شك فيه، لكننا نعلم أن الأمواج والتيارات لا تترك الطين يترسب في أماكن مختلفة بنسبة واحدة، كما أن طبيعة التربة تمنع ذلك، فالأرض الرملية تتسرب بين مسامها ذرات الطين أكثر من الأرض الصخرية الحجرية، والوهاد العميقة والوديان تحتجز قدراً أكبر مما تحتجزه الأراضي المرتفعة. ومع أن البعض قالوا بأنه من الجائز أن الطبقة الطينية التي اكتشفها "سير/ ليونار ووُلي"، قد تكونت من تكدس التراب في واد مهجور، أو من فعل سيل صغير غير الطوفان، إلا أن الأرجح أن المستكشف الإنجليزي الكبير قد كشف لنا طبقة تُشير إلى عهد الطوفان في أيام "نوح".

ولكن بقى أمامنا ردُّ على رأي يُنادي به علماء الجيولوجيا والآثار، قائلين إن الطوفان يشير إلى السيول المدمرة التي رافقت ذوبان الثلوج، في نهاية العصر الجليدي الأول. ولكن تجربة (كربون ١٤) قد دحضت هذا الادعاء، وأثبتت أن نهاية العصر الجليدي ترجع إلى أزمنة أكثر قدماً من زمان طوفان "نوح". وكان ذلك نتيجة فحص بقايا الغابات المتحجرة المتخلفة من العصر الجليدي، في مدينة «يارمو» شمال «العراق»، والتي أقيمت قبل عام ٧٠٠٠ (ق.م)، وهي التي، بحساب الجيولوجيين، قد عاصرت عهد ذوبان الثلوج في العصر الجليدي (ما بين مدينة «كارمو» على مدينة على ١٠٠٠ ق.م).



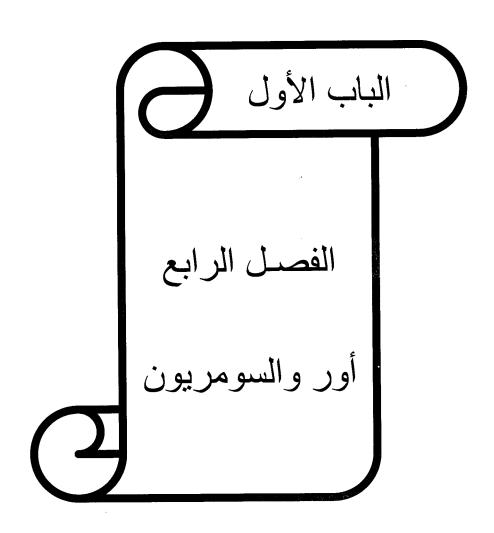



## أور والسومريون

قبل أن يبدأ الباحثون التنقيب في أراضي «العراق»، لم يكن علماء الكتاب يعرفون عن «أور الكلدانيين» مدينة "إبراهيم"، وعن مدى الحضارة التي وصلت إليها. فالمنطقة، كما تبدو الآن، جرداء صحراوية. ولكن بفضل مجهودات "سير/ ليونار ووُلي" وزملائه من علماء الآثار، استطعنا أن نعرف أن هذه الأرض الجرداء كانت في يوم من الأيام جنة مزدهرة، وعاصمة لأمة عظيمة. فلقد كان «الخليج الفارسي» يمتد شمالاً إلى موقع مدينة «بغداد». وكان نمر «قارون» عظيمة. فلقد كان «الخليج الفارسي» يمتد شمالاً على موقع مدينة «بغداد». وكان أثر ووضه الجاف باقية حتى اليوم - ويصب أيضاً هناك. وهذان النهران كانا يحملان الرواسب والطمي الغني (ويملآن بهما فم الخليج)؛ حتى تكونت هذه الدلتا العظيمة الخصبة على مر والطمي الغني (ويملآن بهما فم الخليج)؛ حتى تكونت هذه الدلتا العظيمة الخصبة على مر «دجلة» و «الفرات».

هذه العوامل قد ساعدت على تكوين هذه الأرض الخصبة التي كانت، بمعونة الجو الدافئ، تغل ثلاثة أو أربعة محاصيل في العام الواحد. إلى ذلك الوادي الخصيب وَفَدَ جنس غريب يعرف "بالسومريين" واستوطنوا هناك، ولا يعرف المؤرخون، على وجه التحديد، من أين أتى هذا الجنس، ولكن أفراده كانت ملامحهم تشبه إلى حد كبير، ملامح سكان بلاد «أفغانستان»، و«وادي الهندوس» .. حتى أختامهم المثلثة الشكل، فقد كانت نفس الأختام

الأحجار تتكلم

التي اكتُشفت في حفائر ذلك الوادي، وأما حضارتهم وهندسة بناياتهم وفنونهم، فقد كانت تشبه حضارة وفنون سكان شمال غرب «الهند». وعلى ذلك، نستطيع أن نقول إنه ربما أتى بعض من هؤلاء، من جنوب «إيران»، والبعض الآخر من شمال «الهند»، عن طريق البحر، واستقر بهم المقام هناك، ولقد عُرفت هذه الأرض فيما بعد بأرض «سومر». أما الجزء الشمالي منها، فقد عُرف بأرض «عَقاد».



□ نطاء رأس أميرة، وقد ظمرت على رأسما أربعة تيبان من الذهب وجواهر أخرى، أخذت الصورة من تمثال سومري مدفوظ بمتدف اللوفر في باريس،

و"الحضارة السومرية" كانت من أعرق الحضارات القديمة. وقد وصلت أعلى ذروتما في الفترة ما بين (٢٧٠٠ - ٢٤٠٠ ق.م). وكانت من أخص علامات هندسة المباني عندهم: الأعمدة، والمداخل المستديرة، والقباب - تلك الأنظمة الهندسية التي عُرفت في أوربا فيما بعد، ووجدت طريقها إلى هناك بعد مرور آلاف السنين. ولقد كانوا يستخدمون، في الفنون

الأحجار تتكلم

والصناعات، الذهب والفضة - ليس في أدوات الزينة فحسب، بل في كل شيء؛ حتى الأسلحة والأواني المترلية، كانت تُرِصَّع بالأحجار الكريمة. وكان النحاس والزجاج والأحجار النفيسة كلها معروفة لديهم، ومنها كانت تصنع الكؤوس والقارورات وما شابه ذلك.



□ خوذات خصبية عُثر عليما فيي المدافن الملكية بأور

ولقد اكتشف مؤخراً في خرائب «أور» مقبرة أمير يعرف باسم "مسكلدج"، واكتشف فيها الكثير من التحف الفنية النادرة، إحداها غطاء للرأس من الذهب المطروق، تحيط به دائرة منقوشة على هيئة ضفيرة، ويمتد هذا الغطاء ليغطي الصدغين والوجه والأذنين، حيث جعلت لها أماكن مصوغة على شبهها. واكتشف أيضاً مصباح من الذهب الخالص نُقش عليه اسم الأمير، وخنجر بمقبض ذهبي، ومئات من الخبّات من الذهب وحجر اللازورد والماس - فإذا تذكرنا أن «العراق» بلد زراعي، وأن تلك المواد كانت تأتي من الخارج؛ أدركنا إلى أي مدى كان تقدم العلوم والصناعات هناك. فالقار كان يُستورد من الشمال، والنحاس من «عمّان»، والفضة من «كيليكية»، والذهب من «عيلام» و «أنطاكية»، والمرمر من «إيران»، وحجر الديوريت من «خليج فارس».

ومع أن "السومريين" كانوا متقدمين في الفنون والصناعات، إلا أن التقارير التي كشفت عنها الآثار تُرينا أنه كانت تسودهم تقاليد قاسية رهيبة. فالجنازات التي تقام عند دفن الملوك والأمراء كانت ترافقها ذبائح بشرية على نطاق واسع! والمقابر التي اكتشفت، وُجدت غاصة بجثث الرجال والنساء الذين قُتلوا في نفس الوقت الذي قُضي فيه صاحب المقبرة! بل في إحدى المقابر اكتشفت فرقة كاملة من الجنود في مدخل المقبرة بثيابهم العسكرية الكاملة، ورماحهم في أيديهم! وفي نهاية الغرفة، التي اكتشفت بها مومياء الملك، كانت هناك تسع حثث لنساء القصر، وعلى رأس كل واحدة غطاء الرأس الذهبي! كما كانت على المدخل عربتان ثقيلتان، كل واحدة تقوم على عجلات أربع، ويجر كل منها ثلاثة عجول. واكتشفت عظام السائس ومرافقيه، قريبة من المكان! وفي مقبرة الملكة "شوباد"، اكتشف صفان من نساء القصر ينتهيان بعازفة على القانون تحتضن آلتها، ويتلو ذلك اثنتان من المومياء لعبدين ساجدين! ويستطيع القارئ أن يتصور الرعب الذي كان يطغى على رجال الملك ونسائه، حينما كان أحد الملوك أو القارئ، يصاب بالمرض، ويدنو ميعاد وفاته!

وكان "السومريون" قساة أيضاً في الحروب إلى أقصى الحدود، فالأسرى كانوا يُقتلون في الحال، ويُستثنى منهم الأقوياء والشرفاء ويصبحون عبيداً طيلة العمر! والمدن كانت تنهب وتسوَّى بالأرض، ويبعثر منْ تبقى من سكالها بعيداً عنها! ولعل هذه القسوة كانت سبباً في زوال مُلكهم العظيم.

أما عن ديانتهم، فقد كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة. وكان كل بيت له صنمه المعبود. وقد ذكر العهد القديم أن "راحيل" في هروبها من بيت أبيها، سرقت آلهة أبيها معها (تك ٣١-٢٧).

وقد كان هناك كهنة كثيرون يقومون بإرشاد الشعب إلى مراسيم العبادة المفروضة، وكانوا على حد كبيرٍ من الجشع والطمع. ولقد عُثر في الآثار على صورة مرسوم ملكي لأحد الملوك يمنع الكهنة من دخول حديقة امرأة فقيرة، وأحد الخشب والثمار منها. كما أن الهياكل كانت مراكز للثقافة السومرية، ويُلحق بها عادة مدارس للكتبة، ولتعليم "الخط السومري المسماري"

الأحجار تتكلم

وأسراره. وكم كانت "الكتابة السومرية" معقدة قاسية برموزها الكثيرة. وقد اكتشفت لوحات كثيرة من الطين المجفف، على جانب منها كتابة المعلم، وعلى الجانب المقابل تقليد التلميذ للكتابة. وفي بعض منها رسم المعلم قائمة تشير إلى علامات صوتية، ومقاطع ورموز بجوارها مدلولاتها. واكتشفت أيضاً لوحات مكتوبة، تشير إلى دروس أعلى للمتقدمين في قواعد اللغة والأسماء والأفعال، ومعها لوحات حسابية تقدم للطالب طريقة استخراج الجذر التربيعي أو التكعيبي، وكيف يحسب الطالب مساحة قطعة أرض غير متساوية الأضلاع. ولعلنا لا نستبعد من مخيلتنا فكرة "إبراهيم" أبي الأباء في صباه، وهو ضمن تلاميذ تلك المدارس البدائية، محاولاً أن يحل مشكلة مسألة حسابية، أو يستخرج جذر عدد حسابي كبير. ورؤساء القبائل الثرية اليوم، في «إيران» و«العراق»، يرسلون أبناءهم لتلقي العلم في جامعات أوربا وأمريكا، فهل نستبعد أن نتخيل "تارح" الثري والد "إبراهيم"، مُرسِلاً ابنه إلى مدينة «أور» لتلقي العلم على أيدي كبار كهنتها؟!

وفي «أور» اكتشفت أيضاً لوحات تحوي قوائم لموازين ومكاييل، وقواميس طبية بما إرشادات لبعض العمليات الجراحية الصغيرة، وفوائد للأعشاب والنباتات، ووصفات طبية.

وكانت "كعبة السومريين" في «أور»، بناية ضخمة تُعرف "بالزاجورات"، وهي على هيئة هرم له أربعة أضلاع يرتفع إلى ارتفاع كبير .. ولقد ظن العلماء، في وقت من الأوقات، أن هذا البناء، وما يشابحه في أماكن أخرى، قد أُقيم على صورة مشابحة للمقامات الجبلية التي كان "السومريون" يقدَّسونها في بلادهم التي أتوا منها. ولكن قد ثبت أيضاً أن لها فوائد أخرى، فقد كانت تُستخدم مآوي من الفيضانات والسيول، وما أكثرها في أراضي «ما بين النهرين»، حيث قد اتضح – أخيراً – أن الأرض هناك تنخفض عن مستوى سطح البحر انخفاضاً كبيراً.

أما بناية "الزاجورات"، فقد كان مسطح قاعدتها ٢٠٠ × ١٥٠ قدماً، وارتفاعها ٧٥ قدماً، ومادة البناء من الطوب الأحمر المحترق من الحارج، والطوب النبئ من الداخل. أما المماشي العُليا فهي غير منتظمة، والأرجح ألها كانت مُغطاة بالأشجار. وكانت هناك مائة درجة من درجات سلم توصل إلى أعلى، أما هيئة الكهنوت فقد كانت تضم الكهنة، وخدام الحريم، ووزير الحرب،

ووزير الزراعة، ووزير المواصلات، ووزير المالية. وكانت الهبات التي تقدم للآلهة تخزن في مخازن ضخمة. ولقد اكتشفت هناك صور إيصالات لهبات من الماشية، وجرار من الشعير والجبن والزبد والصوف. وكانت مساحة المعبد تضم مناسج لنسج الصوف، وكان وزن الصوف وطول القماش المنسوج منه يُسجلان بكل دقة، وتحسب الخسائر والأرباح في جداول منظمة.

وفي عهد "إبراهيم"، كانت مدينة «أور» تمتد في بناياتها إلى أربعة أميال، وفي العرض ميل ونصف الميل. وكانت الطرقات ضيقة غير مُعبدة، ولا سبيل للوصول إلى الداخل إلا على ظهور الدواب. وكانت الأحمال تحمل بواسطة الحمَّالين إلى البيوت، ومعظم المنازل كانت مكَّونة من طابقين، وكل طابق يحتوي على اثنتي عشرة أو أربع عشرة غرفة.

وهذه الاكتشافات الحديثة، تغيَّر فكرتنا التي توارثناها عن "إبراهيم" وعصره. لقد كنا نتخيله رئيس قبيلة بدوية تسكن الخيام، ويقف علماً مفرداً في فحر التاريخ. ولكن الكشوفات الحديثة تجعلنا نرى أنه كان معاصراً لحضارة عظيمة وصلت إلى الذروة قبل أن يظهر هو للوجود يما يقرب من ٨٠٠هام! لقد كانت هناك مدناً متحضرة، ومظاهر حضارة عظيمة في كل مكان من أرض «العراق».

ومدينة «أور» هي أحد الأمثلة التي تُشير إلى "الحضارة السومرية" في عهد "إبراهيم". ولكننا لا نستطيع أن نقطع على وجه التحديد، بأنها المدينة التي أتى منها، لأن الترجمة السبعينية (LXX) لا يظهر في نصها كلمة «أور». ولقد أثبتت الاكتشافات صحة ما ورد بالتوراة من أن حياة "إبراهيم" قُضيت في «حاران» (تك ٢١: ٢٨-٣١)، وأنه من سكان «حاران».

ويتساءل البعض قائلين: لماذا لم يرد اسم "إبراهيم" ضمن الآثار التي اكتُشفت حتى الآن؟ نجيب بالقول إن الآثار التي وصلت إلينا، سُجلت بأمر من أحد ملوك ذلك العهد، كما أن الحفريات ما تزال مستمرة هناك. ومن يدري إن كانت لا تقدم لنا في المستقبل القريب أو البعيد،أييداً كاملاً مُفصّلاً لكل ما ورد عن "إبراهيم" في التوراة؟(١)

<sup>(</sup>١) راجع كتاب: "النبي إبراهيم" للدكتور سيد القمني، دار سيناء للنشر [المراجع].

ومع كل هذا، فقد اكتُشف لوح في خرائب «بابل»، يحمل اسم "إبرام"، أو "إبراما"، ويشير إلى أنه دفع المفروض عليه من الضرائب المستحقة. هذا يرينا، على الأقل، أن ذلك الاسم كان معروفاً في عهد "إبراهيم".

زيادة على ذلك، نقرأ في السفر المقدس أن "إبراهيم" سكن في «حاران» مدة طويلة حتى مات والله "نارح". ولفد كشفت الخفريات الأنريه في مكان يُعرف باسم "ماري" عن قصر أثري من أروع القصور القديمة، بناه الملك "زمري ليم"، ويحتل خمسة عشر فداناً، وبه ٣٠٠ حجرة. وقد اكتشف في مخزن المحفوظات (الأرشيف)، أكثر من ٢٠,٠٠٠ لوح، تلقى محتوياتها أضواءً على أسماء مدن عديدة ورد ذكرها في سفر "التكوين" (الأصحاح ١١)، وثبت ألها في مملكة "زمري" القديمة. فهناك مدينة باسم أخ "لإبرام" يُدعى «حاران». وقد ظهر أن مدينة «حاران» كانت مزدهرة في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وهناك مدينة أحرى باسم آخر يدُعي «ناحور»، ومدينة «ناحور» ورد ذكرها في أماكن متعددة من آثار «ماري»، و «آشور». ونحن نعرف أن والد "إبرام" هو "تارح"، وقد اكتشف اسم مدينة تُعرف «بتل التوراخي» أو «تل التوراحي». أما جد إبرام فاسمه "سيروج". وهناك مدينة غرب «حاران» بنفس الاسم. كما أن المشاكمة بين أسماء القبائل، أو رؤساء العشائر، وبين أسماء الأشخاص تدعو حقاً للدهشة زيادة على ذلك، اكتُشفت ألواح أخرى، جنوب شرق «نينوى»، في مدينة تدعى «نُزي»، تكشف لنا أسرار العادات القبلية التي ورد بعضها في سفر التكوين. وقبل اكتشافها، كان القارئ يقف في حيرة أمام قول "إبرام" وهو يخاطب إلهه مشتكياً بأنه بلا ابن ولا وريث، وأن وارث بيته "أليعارز الدمشقى". وكنا نتساءل لماذا يرث غريب سيده بعد موته؟!

وفي آثار «نُزي»، نجد الجواب: فقد جرت العادة في ذلك الحين، أن يقوم الأبوان العاقران، بتبني من يسهر على رعايتهما طيلة الحياة، ويرث أملاكهما بعد الممات. ولقد كان "أليعازر" على هذا الأساس، هو الوريث الشرعي "لإبرام". ومع ذلك، فلقد كانت القوانين تقضي بأنه إذا وللأبوين ابن بعد ذلك، فإن هذا الاتفاق يَبطل مفعوله، وتعود الأملاك لوريثها الحقيقي.

وثمة عادة أخرى، ذُكرت عن "سارة" زوجة "إبرام"، وورد ذكرها أيضاً عن "رحيل"

زوجة "يعقوب"، وهي أن الزوجة كان لها الحق، في أن تقدم أمتها لزوجها، لتنجب لها أطفالاً، وقد ذُكر هذا أيضاً في الآثار. وكذلك، هناك عادة ثالثة، وهي أن كلمات رب البيت، وهو على أعتاب الموت، تسري كوثيقة قانونية. وفي سفر التكوين (الأصحاح ٤٩) نقرأ كيف أصبح "يهوذا" رأساً للعائلة؛ بناءً على توصية "يعقوب" في أيامه الأخيرة.

وتكشف لنا تلك الألواح أيضاً، أن آلهة الأسرة، التي ذُكرت في سفر "التكوين" باسم "الترافيم"، كانت غاية في الأهمية لمن يمتلكها. فقد كان من المعتقد ألها تجلب له الثراء والنجاح والحق في الميراث. ومن ذلك، نستطيع أن ندرك سر ثورة "لابان"، حينما اكتشف أن "يعقوب" قد هرب، وأن آلهته قد اختفت في الوقت عينه، وندرك أيضاً لماذا تضايق "يعقوب" جداً من هذا الأمر، حتى أنه قال محدِّثاً "لابان": "الذي تجد آلهتك معه لا يعيش" (تك ٣١).

وإذ نتتبع "إبرام" في رحلته الطويلة نمر «بدوثان»، و«بيت إيل»، و«شكيم». كلها مدن ورد ذكرها كلها في الآثار. كما أن الكتاب المقدس يذكر أيضاً أن الأراضي الواقعة حنوب «البحر الميت» كانت أمكنة مزدهرة مأهولة بالسكان، بينما هي الآن مجرد خرائب لا يسكنها أحد. وهنا .. يتقدم معول الباحث، ليتقب عن التاريخ في باطن الأرض، ويثبت صحة أقوال التوراة، حتى إن "د. ألبريت" من "جامعة هوبكتر" يقول بالحرف الواحد:

"إن نتائج هذه الاكتشافات قد أثبت بكل دقة صحة الكتاب المقدس". (في تقريره بأن «وادي الأردن» كان مزدهراً، ومزدحماً بالسكان، في عهد إبراهيم).

وقد وصلت حضارة «وادي الأردن» إلى ذروتها في العصر المعروف بين حقب التاريخ بالعصر البرونزي (٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ ق.م)، ثم تدهورت، واندثرت بعد ذلك.

بل إن قصة التوراة قد أسهمت في ازدهار الصناعة، وأسدت خدمة لا تقدر لصناعة الكيماويات في عصرنا الحاضر. فاعتماداً على ما ورد في سفر "التكوين" (١٩: ٢٤،٢٨)، استنتج أحد العلماء الجيولوجيين، أن الزيت والغاز لابد وأن يكونا في منطقة «البحر الميت»، وقد ثبتت صحة هذا الاستنتاج، وقامت على أساسه عدة صناعات. كما أن ذكر التوراة لوجود "الأشجار الأبرية الصنوبرية" في المنطقة؛ قد حفَّز البعض إلى تجربة تنمية

الغابات هناك، ونجحت الفكرة.

أما عن «سدوم وعمورة» فلم تُكتشف بعد بقاياهما. إلا أنه يُرَّجع أن مياه «البحر الميت» قد طغت عليهما (١). على أن التحليل الكيميائي لتربة المنطقة قد أثبت وجود آثار من عنصر الكبريت، واللافا البركانية.

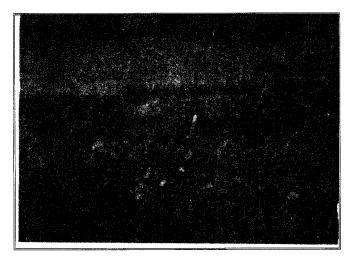

◄ جزء منهدم من التربة قد مبط في البدر الميت، (صورة حديثة التقطت في يناير ٢٠٠٠)

والخلاصة إن الوصف الذي يقدمه علماء الجيولوجيا لطبقات الأرض في هذه المنطقة، منذ أربعة آلاف سنة، ينطبق انطباقاً تاماً على ما ورد في سفر التكوين.

<sup>(</sup>۱) ومع أن «البحر الميت» هو الأدنى مستوى بالنسبة لبحار العالم، فهو أقل مستوى مما يُطلق عليه "مستوى سطح البحر"، إلا أنه عندما تحدث الهيارات نتيجة الزلازل؛ تنهار بعض أجزاء التربة. وقد حدث هذا قبل العام الماضي، مع هاية الالهية الثانية .. والصوره هنا توضح الجزء المنهدم من التربة، والدي نزل محت مستوى البحر والحتفى [المُراجع].



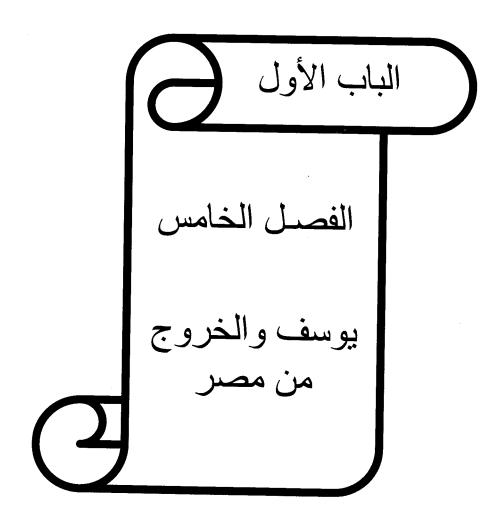



# يوسف والخروج من مصر

إن قصة "يوسف"، كما جاءت في التوراة، هي من أهم القصص التي وردت في الكتاب المقدس. بل إن نُقاد القصة يروْن فيها مثالاً للقصة القصيرة Short story. فلدينا في بدايتها شاب طيب، يتقدم حاملاً الخير والبركات لأخوته، فيقابَل بمكيدة قاسية مدَّبرة! وهنا تأتي "العقدة" حسب التعبير الدرامي لأدباء القصة. ثم نلتقي "بعقدة" أخرى، حينما يُقاد "يوسف" إلى «مصر»، عبداً ذليلاً، فلا يلبث أن يجلس على كرسي الحكم، ويصبح في مركز رئيس خزانة الدولة.

ولقد اكتشف الكثير، حتى الآن، من آثار «مصر الفرعونية»، ولكن لم يكتشف بينها دليل واحد يشير إلى يوسف، حتى زمن قريب، حينما اكتشفت مقبرة حاكم إحدى المقاطعات في «مصر»، ويُدعى "ألقاب". وكان معاصراً "ليوسف"، ووُجدت على قبره كتابة تشير إلى مجاعة رهيبة حدثت في حكمه، وكيف أن الحاكم قد قام بتوزيع الغلال التي اختزلها في أوقات الخير والسبعة. ويبدو أن هذه الحوادث قد وقعت أثناء حكم ملوك "الهكسوس". كما أن تفاصيل القصة تتفق إلى حد كبير مع ما ورد عن عهد "يوسف" في سفر "التكوين". ومما هو جدير بالذكر أن الأرض، قبل حكم "الهكسوس"، كانت ملكاً للشعب، عدا الأرض الموقوفة على المعابد، ثم بعد ذلك، انتقلت ملكيتها للحكومة. وهذا يتفق وما ورد في "سفر التكوين" (٤٧)، ذلك، انتقلت النقود من أيدي الناس، اضطروا إلى بيع أراضيهم لفرعون مقابل الطعام.

ويبدو أن كاتب قصة "يوسف"، كما وردت في سفر "التكوين"، وهو على الأرجح

النبي "موسى"، كان مُلِماً بعادات المصريين ولغتهم وتقاليدهم. فكلمة "رئيس السقاة" و"ورئيس الخبّازين" قد ذُكرت في المخطوطات الأثرية المصرية. ولقب "مراقب البيت"، أو المسيطر على شئون البيت، هي ترجمة للّقب المصري آنذاك "رئيس مخازن".

والأحلام كانت ذات أهمية قصوى عند "المصريين". والكتاب المقلس يذكر أن ارتفاع "يوسف" إلى مركزه العظيم كان بسبب تفسير حلم نبويّ. كما أن عيد ميلاد "فرعون"، كان فرصة مباهج وولائم وأفراح تعم البلاد، وكان "فرعون" يُظهر شعوره بالسرور بإطلاق سراح بعض السجناء. أما عن السحرة والعرافين، فقد كانوا ضمن رجال البلاط الفرعوني، والعمر الطويل كان يعتبر مئة وعشراً من السنين. وقد ذُكرت عادة تحنيط الرجال العظماء ضمن حوادث القصة.

وفي الأعداد الأخيرة من سفر "التكوين" نقرأ عن "يوسف" أنه استحلف أخوته أن ينقلوا عظامه إلى الأرض التي وعدهم الرب بها. وفي سفر يشوع (٢٤: ٣٢) نقرأ أن عظام يوسف نُقلت إلى «فلسطين»، ودُفن في «شكيم». وهناك في «شكيم» قبر يقَّدسه الجميع، ويُعرف بـ "قبر يوسف"، وقد فُتح هذا القبر منذ أعوام، واكتُشفت به جثة مُحنطة على عادة قدماء المصريين في التحنيط، وبين النفائس المحيطة بالجثة، سيف من النوع الذي كان يستخدمه كبار رجال الدولة في «مصر الفرعونية».

أما تاريخ الخروج من أرض «مصر»، والمعجزات التي أجراها الله فيها، وعنايته بشعب "العبرانيين" طيلة أربعين عاماً في البرية، ودخولهم إلى «أرض كنعان»، والحروب مع القبائل التي تقطن تلك الأراضي – فهذه كلها تؤيدها الآثار، ولو أن التواريخ لا تزال غامضة غير يقينية.

في المزمور ١٠٥ (أعداد ٢٦-٤٣) يسبح المرنم إلهه لأجل الخلاص العظيم. وفي نبوات "هوشع" (١١: ١-١٢؛ ١٢: ٩-١٣؛ ١٣: ٤) يُشير النبي مِراراً إلى تدّخل الله لخلاص شعبه. ومن هنا، بدأ "العبرانيون" يُدركون شيئاً عن علاقتهم بالله، وهنا اتخذوا "ناموس موسى" ناموساً لهم. وهناك من الدلائل الكثير الذي يؤكد على أنه حدث غزو

كبير لممالك «كنعان» في الألف الثانية قبل الميلاد. على أن الصعوبة، هنا، هي في وجود بعض الدلائل التي تشير إلى أن تاريخ الغزو يقع حوالي عام (١٤٠٠ ق.م)، بينما البعض الآخر يجعله عام (١٢٥٠ ق.م). وتتفق التوراة في تاريخها مع التاريخ الأول. ففي سفر الملوك الأول (٦: ١) نجد أن تاريخ بناء الهيكل بدأ عام (١٨٥ق. م.) بعد الخروج من أرض "مصر". وقد تولى "سليمان" المُلك في بداية عام (٩٦٥ ق.م)، وبدأ بناء الهيكل بعد مرور أربعة أعوام على مُلكه، أي حوالي بداية عام (٩٦١ ق.م)، وأكمله في سبع سنين، وهذا يجعل تاريخ خروج "بني إسرائيل" من «مصر» حوالي نهاية عام (١٤٤١ ق.م)، كما يجعل احتمال أن يكون "تحتمس الثالث" الذي توفى عام (١٤٤١ ق.م) هو "فرعون" سفر "الخروج"(١).

ومن الآثار المصرية القديمة، نعرف أن "تحتمس الثالث" كان مغرماً بالبنايات الفاحرة. وقد اكتشفت لوحة ضمن الآثار التي خلفها، تصور الأسرى الساميين، وهم يقومون ببناء هيكل له. وعلى ذلك، فالملك الذي تولى الملك في "مصر"، ولم يكن يعرف "يوسف" هو "تحتمس الثالث" الذي حكم البلاد من عام (١٤٩٥ – ١٤٤١ ق.م). وإن كان "بنو إسرائيل" قد قضوا أربعين عاماً في برية التيه، حتى وصلوا إلى «كنعان»، فإن غزو «أراضي كنعان» يكون قد حدث حوالي عام (١٤٠٠ ق.م). ومما يؤيد هذا الرأي، ما ورد ببعض اللوحات الأثرية المخطوطة بالخط المسماري المخروطي، التي عثرت عليها فلاحة مصرية في خرائب «تل العمارنة» حوالي عام المسماري المخروطي، التي عثرت عليها فلاحة مصرية أرسلها حكام «فلسطين» إلى فرعون «مصر»، مستنجدين به، لحمايتهم من غزو شعب خطير ذُكر باسم "العبيرو". وإحدى

<sup>(</sup>۱) على أساس أن بناء الهيكل بدأ في عام (٤٨٠ م.) بعد الخروج، وهي نفسها السنة (٩٦١ ق.م.) ومجموعُهما ١٤٤١، أي أن الخروج تم سنة (١٤٤١ ق.م.)، وهي سنة وفاة "تحتمس النالث"، فيكون هو "فرعون" الخروج. [المُراجع].

هذه اللوحات، على سبيل المثال، أُرسلت إلى "فرعون مصر" من "ملك أورشليم"، ويُدعى "عبدي هيبهْ"، وهي تُظهر مدى جزع ذلك الملك وخوفه، وقد ورد فيها:

"أو إن "العبيرو" ينهبون كل أراضي الملك. ولو كان عندنا رماة سهام في هذه السنة، لبقيت أراضي سيدي الملك سليمة مصونة. لكن إذ لم يكن لدينا رماة سهام فعلى أراضي سيدي الملك السلام".

وفي مكان آخر تقول الرسالة:

" إن ذراع سيدي الملك الجبارة. تتحكم في أراضي «نماريم» وأراضي «كوش». ولكن "العبيرو" يستولون على مدن سيدي الملك. لم يبقَ بعد حاكم واحد لسيدي الملك ... الكل قد قتلوا. هوذا سكان لخيش قد أصبحوا عبيدًا للذين يُدْعوْن "العبيرو"!"

ولقد أثار اسم "العبيرو" الكثير من الجدل والمناقشات. فقال بعض المؤرخين إنه اسم رمزي يشير إلى قبائل ثائرة مهمتها النهب والسلب والإغارة على المدن الآمنة. كما نشير، نحن في الشرق، إلى أي قبائل رحَّالة ثائرة بلقب "الغجر". ومع ذلك، فحينما نقارن بين اسم "عبرانيّ" واسم "عبيرو"، نجد تشابهاً كبيراً.

ومهما يكن من أمر، فمن الثابت، كما تشير هذه الآثار وغيرها، أن عناصر صغيرة معادية حاولت أن تحتل مدن «فلسطين» في نفس الآونة التي يتحدث عنها الكاتب، والتي تحركت فيها قبائل "العبرانيين" صوب أراضي «كنعان» – وهددت الحكم المصري هناك. وفي رسائل أخرى من ملك «كنعان»، يرجو الملك فرعون مصر، أن يرسل له كتائب حربية لمجابحة "العبيرو" الغزاة البرابرة القادمين من الصحراء.

أضف إلى هذه، أنه قد اكتُشفت في الحفريات دلائل تشير إلى خرائب بعض المدن الأثرية المحروقة بالنار، نتيجة لغزو عناصر مغيرة. واكتُشف أن تاريخ إحراق وتخريب هذه المدن يعود تقريباً إلى عام (١٤٠٠ق.م.)، وهذا القول نثبته بشهادة أحد كبار الثقات في الحفريات من

"جامعة لِفربول"، وهو "د. جون جارستان"(١)، ففي أثناء الحفر في منطقة «أريحا»، اكتشفت طبقات مدينة ذات أسوار، أُحرقت في نفس التاريخ، وجُمِع منها هذا العِالم مع البعثة الأثرية التي قامت معه، مئة ألف قطعة من الخزف المحطم.

وإلى الشمال، بالقرب من هذه المنطقة، اكتُشفت مدافن أثرية تحتوي على أوان خزفية تضارع نفس القطع التي اكتُشفت من حيث النوع والنقش والصناعة، كما اكتُشفت بها أيضاً ما يقرب من ثمانين جعراناً أثرياً من النوع الذي يوجد في مقابر قدماء الفراعنة في «مصر». وكلها تعود إلى الدولة الثامنة عشرة – الدولة التي تضم الملكات والملوك: "حتشبسوت"، و"تحتمس الثالث"، و"أمنحوتب الثالث"، وجميعهم جلسوا على كرسي العرش في الفترة ما بين عام (١٤١٣ ق.م.)، وهمكذا استنتج الباحثون أن مدينة «عاي» قد خُرِّبت في منتصف العصر البرونزي حوالي (١٤٠٠ ق.م.).

على أن البعض يعارضون تاريخ خروج "شعب إسرائيل" من «مصر»، ويرجعون به إلى عام (١٢٠٠ ق.م.) وهم يستندون في ذلك إلى بعض الاكتشافات الحديثة، ومنها اكتشاف خرائب مدينة «فبيثوم» (أو بيثوم) في أرض «جاسان». وأننا نقرأ في سفر "الخروج" (١: ١١) أن "الإسرائيليين" قد سُخّروا في بناء مدينتي «رعمسيس»، و«فيثوم» [أو بيثوم] (١). وهما مدينتان استخدمتا كمخازن للغلال، وغير ذلك. وقد اكتشف العالم "إدوارد نافيل" خرائب «بيثوم»، ووجدها مدينة مخزن بالفعل، بغرف ذات جدران قوية سميكة، سمكها ثمانية أقدام، مقامة من الطوب المجفف بحرارة الشمس، البعض منه مخلوط بالتبن، والبعض بدون ذلك، مصداقاً لقول التوراة إن المسخّرين كانوا يعطون العبرانيين التبن في البداية، ثم مُنعوا عنهم ذلك فيما بعد "فأمر التورة إن المسخّرين كانوا يعطون العبرانيين التبن في البداية، ثم مُنعوا عنهم ذلك فيما بعد "فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلاً لا تعودوا تعطون الشعب ننبناً لصنع

<sup>(</sup>١) هذا هو العِالم الذي أفنى سنوات من عمره في الحفر، حتى وجد «أسوار أريحا» التي سقطت في مكانما، وقد سجل لنا أُطلس أكسفورد (Oxford Atlas) صورة لهذه الأسوار. [المُراجع].

<sup>(</sup>١) في اللغة العبرية قد تنطق "الفاء": "باء"، فاسم البلد «فَبَنُوم» أو «بيثوم». [المُراجع]



اللبن كأمس وأول من أمس. ليذهبوا هم ويجمعوا تبناً لأنفسهم" (حره: ٦،٧).

#### 🗖 حناعة الطوب فيي محر

وكانت مساحة المدينة مغطاة كلها على وجه التقريب بهذه الغرف. ومن النقوش على الجدران، عُرف أن هذه المدينة بُنيت في عصر "رمسيس" الذي جلس على العرش بعد تولي "تحتمس الثالث" الملك بمئتي عام. ومن الآثار المتعددة، رأى العلماء أن معظم بنايات "تحتمس الثالث" كانت في صعيد مصر. وهكذا استنتجوا أن فرعون سفر الخروج لابد وأن يكون "رمسيس" وليس "تحتمس". على أنه من المحتمل أن يكون بناء هذه المدينة قد بدأ في عصر "تحتمس"، وتوقف بعد خروج "الإسرائيلين" من «مصر»، ثم أكمل(1) بعد مرور مئتي عام في عهد الملك "رمسيس"، الذي حكم ما بين عامي (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م.).

على أنه بالرغم من هذا، فهناك أمر آخر يدفع العلماء إلى التمسك بتاريخ لاحق للخروج غير التاريخ الذي ينادي به بعض دارسي التوراة، وهو أن الأبحاث والحفريات أثبتت أن ممالك «آدوم» و «موآب»، و «عمون» لم تتكون حتى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، مع أن سفر "يشوع" يذكر هذه الممالك بالاسم، ويذكر أيضاً أنما كانت نامية مزدهرة في أثناء فتوحات

<sup>(&#</sup>x27;) ويكون هذا حلاً للالحتلاف بين الاحتماليْن. وعلى كل حال، قصة الخروج قصة تاريخية واقعية كما يحكيها سفر "الخروج"، وأي احتمال لا يؤثر على حقيقة الخروج المعجزي لشعب الله قديماً. [المُراجع].

"يشوع" وحملاته الحربية. ولكن يبدو أن امتلاك «أراضي كنعان» لم يتم في فترة وحيزة، وسفر "يشوع" يؤيد ذلك. وعلى ذلك، إذا أخذنا بالرأي القائل إن "رمسيس الثاني" هو فرعون الخروج، فإن "بني إسرائيل" يكونون قد استمروا في عملهم التسخيري زهاء عشر سنوات من حكمه، وخرجوا من مصر عام (١٢٩٠ ق.م.) ووصلوا إلى «كنعان»، وبدأوا محاولات الاستيلاء على ممالكهم عام (١٢٥٠ق.م.)، فإذا أضفنا المدة التي قضوها في أرض «مصر» إلى هذا التاريخ، يكون دخولهم لأول مرة إلى هذه البلاد في عام ١٧٢٠ ق.م - وهو تاريخ يتفق إلى حد كبيرٍ مع بداية غزو "الهكسوس" «لمصر» وامتلاكهم لها (١).

والشاهد الوحيد الذي ذُكر فيه صراحة اسم "إسرائيل" في «مصر»، تركه "منفتاح" ابن "رمسيس الثاني" مُسَّجلاً على مسلة من الجرانيت في معبده الخاص "بطيبة". وقد سُجلت على هذه المسلة أخبار انتصاراته، ومنها:

"الأمراء يرتمون على الأرض ويقولون السلام، ولا أحد يرفع رأسه وسط الأقواس التسعة. «ليبيا» قد خُرِّبت. و«خييًّ» خضعت. و«أرض الكنعانيين» أفسدها كل شر. و«عسقلون» صارت في الأسر. و«جزرْ» انتصرنا عليها. و«يانوام» أصبحت كأنها لم تكن، و«شعب إسرائيل» خُرِّب، ولا وريث له، و«فلسطين» (أرملة بلا بعل) أخضعت «لمصر»، وكل الدول هُزمت، وكلها أُخضعت ".

من هدا، نرى أنه في عام (١٢١٩ ق.م.)، كان الشعب إسرائيل كيانه كشعب وسط الشعوب، وهذا يدفعنا إلى النظر في تاريخ لاحق لخروج "بني إسرائيل" من «مصر»، وغزو «أراضى كنعان»(٢).

<sup>(1)</sup> وقد كان "الهكسوس" قبائل آسيوية قادمة من الشمال، وقد انتصروا في البداية، ولكن "المصريين" طردوهم فيما بعد. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) وسنعرض لهذا الموضوع في مكان لاحق، بالإضافة لعرضنا السابق.



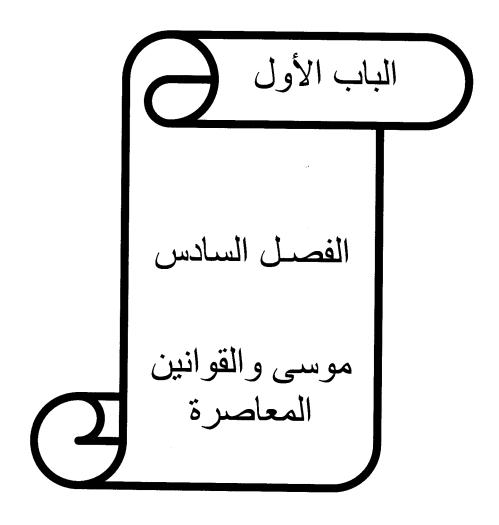

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

### موسى والقوانين المعاصرة

من العسير على الباحث، اليوم، أن يتتبع بدقة علمية كاملة للطريق الذي أتخذه شعب "إسرائيل" في خروجهم من أرض «مصر»(١). مع أن المراحل الأولى للرحلة نستطيع بسهولة أن نعرفها، فالوديان والينابيع التي عرفها الشعب ما زالت كما هي. بل أن بعض العلماء يقولون إن اسم «البحر الأحمر» "Red Sea" مأخوذ من كلمة "Reed" ومعناها "بحر الغاب"، لأن في بعض مناطقه تكون المياه ضحلة، والقاع ينمو به الغاب، حتى أن أي ريح شديدة كفيلة بأن بحمل المياه تنحسر إلى جانب، ويظهر قاع البحر بسهولة، فيستطيع الإنسان أن يعبره(٢). ولكن هناك اعتراضات وجيهة ضد هذا التفسير؛ لأنه لا يتفق مع شهادة الوحي، وكذا تفاصيل القصة كما وردت في التوراة. فإن كانت الريح هي التي سببت ظهور اليابسة في قلب البحر؛ فلماذا

<sup>(</sup>۱) من أفضل الكتب في هذا الموضوع كتاب "جيمي هوفماير"، واسمه "إسرائيل في مصر"، والذي يقدم الأدلة التي توضِّح طريق الخروج من «مصر»، وهو نفسه قد سافر إلى «سيناء» وقضى أوقاتاً طويلة في البحث والتنقيب قديماً وحديثاً، حتى إبريل ٢٠٠٠، واكتشف أن هناك تغييرات جغرافية قد حدثت عبر القرون. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) وهذا تفسير ينتمي إلى بعض المدارس اللاهوتية العصرية Libralism لمعجزة شق البحر الأحمر، وعبور بني إسرائيل فيه. [المُراجع].

غرق فرعون وجنوده بعد ذلك؟! وما معنى تأكيد الوحي بأن المياه كانت مثل سور من هنا ومن هناك؟! (١)

على أن تفسيراً آخر لإحدى المعجزات التي ذُكرت في سفر "الخروج" بالعهد القديم، يقدمه الكولونيل "جارفس" الحاكم البريطاني السابق «لسيناء»، (أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر)، فيقول إن إحدى فرق الهجّانة التابعة له، كانت تُعسكر في الصحراء في إحدى المناطق الصخرية، حينما عثر أحد أفرادها على سلسال من الماء، يقطر من أحد الصخور، فبدأوا يحفرون حول المكان، ولكن ضربة طائشة من أحد الجنود، جعلت الصخرة تندفع إلى أعلى بقوة ينبوع صاف متفجر - بنفس الطريقة التي وصفت بما معجزة تفجر الماء من الصخرة في سفر الخروج (١٧).

ولكن بقي لنا أن نسأل الكاتب: هل ضربة فأس ثقيلة، توازي لمسة عصا كان "موسى" يرعى بما الغنم؟! على كل حال، هذا يُثبت أن هناك ينابيع في الصحراء مستترة تحت قشرة من الحجر الجيري.

ثم نأتي الآن إلى النقطة الجوهرية في هذا الفصل، وهي "ناموس موسى"، وصلته بالقوانين المعاصرة، وكيف ومتى وصل إلينا. والكتاب المقدس يذكر الطريقة التي أعلن بها الله ناموسه في البرية "لموسى". ولكن بعض العلماء نادوا بأن هذه النواميس تعود إلى فترة لاحقة في الزمن، عدا الوصايا العشر على وجه التقريب، لأن "الإسرائيلين" لم يكن معروف عنهم ألهم يقرأون أو يكتبون، كما أن مثل هذه الوصايا تشير إلى حضارة وتقدم علمي لا عهد به لقبائل بدائية هاربة في الصحراء، عملها هو رعاية الغنم! ولكن علم التنقيب عن الآثار قد قدَّم لنا الكثير من المعونة في هذا الأمر.

ولعل أهم كشف يُلقي ضوءًا على "ناموس موسى" أكتشف في «إيران» في مكان خرائب «شوشن»، على يد العالم الأثري الفرنسي "جاك دي مورجان". ففي عام ١٨٨٤م. أسفر بحثه

<sup>(</sup>۱) للمزيد: اقرأ عن فكر المدارس اللاهوتية العصرية Liberalism في موسوعة: " المذاهب المنحرفة"، للشيخ رأفت زكى – دار نشر لوحوس ١٩٩٩ [المُراجع].

وتنقيبه عن اكتشاف بقايا 'قصر شوشن' من أيام 'مملكة فارس'، ودار الظن حول هذا القصر على أنه هو الذي ذُكر في قصة "أستير" بسفر أستير. وهنا، واكتشفت كمية ضخمة من الكنوز الأثرية والمخطوطات احتلت غرفتين من متحف اللوفر بباريس. ومن عام (١٩٠٠- ١٩٠٢م.) قام "دي مورجان" بحملة تنقيبية أخرى، أسفرت عن اكتشاف بقايا حجر، خُط عليه قانون قديم هو قانون "حامورابي" ملك «بابل».



□ "حمورایی" نقلاً عن حورة منهوشة علی لوحة من حجر، ویبدو فیی الیمین نموذج من کتابة ذلك العصر.

ولقد كان الاعتقاد السائد أن "حامورابي" قد ملك حوالي عام (٢٠٠٠ ق.م.)، ولكن الاكتشافات الحديثة في منطقة "ماري" على ضفة نمر «الفرات»، قد تقدمت بمُلكه من عام ١٧٢٨ إلى ١٦٧٦ ق.م. وهناك لوحات كثيرة تشير إلي أن "حامورابي" قد قام بتوحيد «بابل»، وبإرساء قواعد إمبراطورية عظيمة امتدت إلى شواطئ «البحر الأبيض المتوسط»، كما تتحدث عن مقدرته الكاملة في إدارة شئون المُلك. ولقد قام ببناء «بابل» من جديد، بطرقات مُنسقة مستقيمة، وفي لوحة أخرى يتحدث عن السنة الثانية لملكه وكيف أرسى قواعد ثابتة للعدالة، بجمع القوانين التي كانت

سائدة من عهد السومريين إلى تاريخ مُلكه، وتنظيمها وتبويبها. ولقد جُمعت هذه القوانين، وسُطّرت على عمود جميل من مادة "الديوريت" ارتفاعه سبعة أقدام، وسطح قاعدته ستة أقدام.



لوج حجري يمثل الملك "حمور ابيي" واقعاً أمام الإله "شمش".

ويحتوي "قانون حمورابي" على ٢٧٧ من البنود، سُطرت في ٣٦٠٠ من السطور. والصورة المنشورة هنا تمثل "حامورابي" واقفاً أمام الإله "شمش" إله العدالة والقانون، والإله يقدم إليه تلك القوانين مع السلطان الإلهي للحكم، في صورة عصا أو صولجان وحاتم ثمين، وهي رموز للعدالة والمُلك، والأشعة النورانية تشع من كتفي الإله.

أما مقدمة القانون، فهي تقول بأن الآلهة قد أسندت إلى "حامورابي" مهمة إقامة دعائم البرِّ في الأرض، ونصرُ الفقير والمظلوم، ثم يتبع ذلك ملخص للعادات السائدة في ذلك العصر، والقوانين السارية والدواعي التي دعت إلى سنها، والتمسك بها. أما الجزء الأول من مجموعة هذه القوانين، فموضوعه الممتلكات الخاصة والمهنية والتجارية. والجزء الثاني يختص بالأسرة،

والصلات بين الأفراد، وتشريعات العمل والعمال. والمشاهة بين "قانون حامورابي"، و"ناموس موسى"، ظاهرة لدى مقارنة بعض البنود.

## في "سفر الخروج"

- في الآية (٢١: ٢): "إذا اشتريت عبداً عبرانياً، فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حُراً مجاناً".
  - في الآية (۲۱: ۱۵): "من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً".
- في الآية (۲۱: ۱٦): "من سرق إنساناً وباعه أو وُجد في يده يُقتل قتلاً".
- في الآية (٢١: ٣٣-٢٤): "إن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس، وعيناً بعين، وسناً بسن، ويداً بيد، ورجلاً برجل".
- في الآية (٢١: ٢٦): "إذا ضرب إنسان
  عين عبده، أو عين أمته، فأتلفها يُطلقه
  حواً عوضاً عن عينه".
- في الآية (۲۱: ۲۸): "إذا نطح ثور
  رجلاً أو امرأة فمات، يُرجم الثور ولا

## في "قانون حامورابي"

- (البند ١١٧): "إنْ اضطر واحد إلى بيع زوجته أو ابنه أو ابنته أو نفسه، وفاء لدين أو لأي أمر آخر، فإنه يخدم في بيت سيده أو دائنه ثلاث سنوات، وفي الرابعة ينال حريته".
- وفي (بند ١٩): " إن ضرب ابن أباه، تقطع يده".
- وفي (بند ١٤): "إن سرق سيد، الابن الصغير لسيد آخر، فإنه موتاً يموت".
- وفي (بند ١٩٦ و١٩٧): "إنْ قلع سيد عين سيد آخر من الأشراف تُقلع عينه. وإن كسر عظماً من عظامه يُكسر عظمه".
- وفي (بند ١٩٩) "إن قلع سيد عين واحد من العامة أو كسر عظمة ، يعطيه "مناً" من الفضة".
- وفي (بند ٢٥٠) "إن نطح ثور، وهو في الطريق، سيداً إلى الموت، فلا عقوبة على صاحبه".

- يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئاً".
- في الآية (٢١: ٢٩): "ولكن إنْ كان ثوراً نطّاحاً من قبل. وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلاً أو امرأة، فالثور يُرجم، وصاحبه أيضاً يُقتل".
- في الآية (٢٢: ٣٠٢٠): "إذا سرق إنسان ثوراً أو شاة فذبحه أو باعه يُعوِّض عن الثور بخمسة ثيران، وعن الشاة بأربعة من الغنم .... إن لم يكن له يُبع بسرقته .... إن وجدت السرقة في يده حيةً ثوراً كانت أم حماراً أم شاة يُعوِّض باثنين".
- في الآية (٢٢: ٢) "إنْ وجُد السارق وهو
  ينقب فضرب ومات فليس له دم".

- وفي (بند ٢٥١) "إنْ كان ثور السيد نطَّاحاً وقد أشهد عليه مجلس أشراف المدينة أنه نطَّاح، ولكنه لم يربط قرونه، أو يحجزه، فتسبب في نطح أحد الأشراف إلى موت، فعليه أن يدفع نصف "مناً" من الفضة".
- في (بند ٨) "إن سرق سيد ثوراً أو شاة، أو حماراً، أو ختريراً، أو عتراً، فإن هذه إن كانت ملك المعبد يدفع تعويضاً عنها ثلاثين مرة. وإن كانت لمواطن يدفع له عشر مرات قدرها، وإن لم يكن للص ما يعوض به، موتاً يموت".
- وفي (بند ٢١) "إن أحدث سارق نقباً في بيت، موتاً يموت أمام النقب، ويُدفن في جوار البيت".

على أنه بالمقارنة مع القوانين السائدة اليوم، نجد بنوداً في "قانون حامورابي" قاسية للغاية. فهناك اثنان وثلاثون حريمة حددت لها أقصى عقوبة: فعقوبة الإحراق واجبة لكاهنة المعبد إن فتحت محلاً لبيع النبيذ، وكذلك لمن يُضبط وهو يشعل النار في ممتلكات غيره. وعقوبة الموت غرقاً واجبة لمن يغش في الخمور، أو يرتكب الزنا، أو إذا هجرت الزوجة بيتها أثناء غياب

زوجها. ومن تتسبب في موت زوجها تُحرق حيِّة (١). وتشويه الجسد أيضاً كان عقوبة سارية لبعض الجرائم الخفيفة: فالعبد الذي يؤذي ابن سيده تُقطع أذنه، ومن قلع عيناً تفقأ عينه، والطبيب الذي يخطئ في عملية طبية ويتسبب في موت المريض تُقطع يده، ولسان النمَّام يُقطع.

وعدا هذا، فهناك فروق كثيرة بين "قانون حامورابي"، و"ناموس موسى". "فقانون حامورابي" قانون مدني، ولا يمس الأمور الدينية إلا من بعيد، ولكن "ناموس موسى" قواعد تقود الإنسان إلى وصايا إلهية. ومثل هذه القوانين المدنية كانت موجودة في دول الشرق الأدنى قبل مجيء "موسى" بقرون طويلة (٢).

وهناك أيضاً اكتشاف آخر على جانب عظيم من الأهمية، اكتشف في «سورية» في منطقة «رأس الشمرة» (٢) عام ١٩٢٨، حينما كانت فلاحة تحرث حقلها على بعد عشرة أميال شمال «اللاذقية»، فاصطدمت أسلحة المحراث ببناية أثرية، فأرسلت التقارير العاجلة إلى الهيئات العلمية في «بيروت»، وبدأت أعمال الحفر والتنقيب في العام التالي، وأسفرت عن كشف بقايا مدينة «أو جاريت» القديمة التي تأسست عام ٢٠٠٠ق .م. وكانت مركزاً مزدهراً للتحارة والثقافة، في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وأقرب الموانئ لجزيرة «قبرص»، وملتقى الطرق التجارية للشرق الأدبي.

على أن أهم اكتشاف عثر عليه العلماء بين خرائبها، هو مكتبة في بناء يُعتقد أنه كان مدرسة للكهنة والكتبة. عُثر فيها على مئات من الألواح المكتوبة بالخط المحروطي، بتسع لغات مختلفة . وتذكر هذه الألواح الكثير من المعلومات عن "الحوويين"، و"الحيثيين"، و"العبرانيين"، وقد خُرِّبت هذه المدينة حوالي عام (١٤٠٠ ق.م.)، في نفس الوقت الذي تشير فيه الرسائل

<sup>(</sup>١) وهي عادة أو قانون كان يطبق في «الهند» قبل دخول المسيحية إليها. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) لذلك لا داعي للتخمين عن تاريخ لا حق "لناموس موسى". [المُراجع].

<sup>(</sup>٣) وفي نفس المنطقة اكتُشفت جثة شخص اسمه "يوحنان" تم صلبه تقريباً في نفس وقت صلب المسيح. [المُراجع].

المكتشفة في «تل العمارنة» عن هجمات "العبيرو". والألواح يتراوح طولها من بوصة ونصف، إلى عشر بوصات، ومن ضمنها قواميس لغوية بلغتين، وتتضمن دروساً في الحساب والمعاملات التجارية، (١) والخطابات، وفقه اللغة، والترانيم الدينية... إلخ.

ومن بين الألقاب التي خُلعت على إله من الآلهة التي ورد ذكرها، إله أعظم، باسم "إيل". وقد تكرر ذكر لقب "إيل" إشارة إلى "الله" مراراً في سفر التكوين بالعهد القديم، وكذلك في أسماء بعض الأماكن والأشخاص، فهناك «بيت إيل» أي بيت الله. وهناك أيضاً "فنوئيل" أي: (وجه الله). وبين اللوحات المكتشفة لوحة تمثل الإله "إيل"، وأمامه ملك "أوحاريت" يقدم ذبيحة. وقد حاول بعض العلماء، أن يُثبت بذلك أن لقب الجلالة "إيل" الذي يتردد في التوراة، منقول عن تقاليد هذه القبائل الوثنية. ولكن ينبغي ألا ننسى أن اسم "إيل" تردد على لسان يعقوب قبل تاريخ حراب "أوجاريت" بأربعمئة عام، حينما كان هارباً في البرية، وصارعه الملاك حتى مطلع الفحر، فسمى المكان «بيت إيل» (تك ٣٥: ٧).

يرى بعض العلماء أن قصة "يعقوب"، وصراعه مع إلهه، قد ذاعت بين تلك القبائل، فتُسحت التقاليد ونُظمت الشعائر لعبادة الإله "إيل"، ورُفع إلى مقام أعظم فوق كل الآلهة. "وبنى هناك مذبحاً ودعا المكان إيل بيت إيل. لأن هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه".

ومع أن بعض المواصفات للذبائح قد وردت ضمن هذه التقاليد الدينية، مثل ذبيحة الخطية، وذبح عجول وحمل بلا عيب، وذبيحة الترديد، وتقدمه أبكار المحاصيل والثمار، ومثلها قد ورد في سفر اللاويين؛ إلا أنه قد ورد أيضاً ضمنها تقليد ديني لاستدرار مياه الأمطار بِقَلْي حدي في لبن أمه، وهو الأمر المنهى عنه في التوراة (خر ٢٣: ١٩).

وهناك أيضاً إشارة في لوحة أخرى إلى أن "بعل" هو ابن "إيل". ومع أن بعض العلماء قد

<sup>(</sup>١) وكانت هذه المواضيع بثلاث لغات.

حاول أن يُخطيء تاريخ ما ورد في سفر الملوك الأول (١٨: ١٩)، عن عبادة البعل "عشيرة"، ويعود به إلى فترة لاحقة في التاريخ، إلا أن هذا الاكتشاف يُرينا أن عبادة البعل كانت سائدة قبل كتابة سفر الملوك بمئات السنين.

وقد وردت أيضاً عبارة عن شخص يُدعى "دان إيل"، وهو "بطل شهم يقيم العدالة للأرامل واليتامى". ولعل هذا الاسم هو الذي ورد اسمه ضمن أسماء الأبرار الثلاثة في سفر "حزقيال" (١٤: ١٤-٢٠) ، وهو غير كاتب سفر "دانيال" الذي كان معاصراً للنبي "حزقيال"، كما يؤكد ذلك بعض المفسرين للكتاب المقدس.

إن اكتشاف مخطوطات "أوجاريت"، مثل اكتشاف "قانون حامورايي"، يُلقي أضواءً كثيرةً على تواريخ النواميس التي وردت في "أسفار موسى الخمسة"، فلقد كان يُظَن أن النواميس والتقاليد الدينية والنُظم الواردة في "أسفار موسى"، قد تطورت خلال حقب طويلة بعد "موسى"، ثم جُمعت بعد ذلك، وأن "موسى" ليس كاتب تلك الأسفار. ولكن من اكتشاف «رأس الشمرة» نرى أن بعض تلك التقاليد كانت معروفة وسائدة قبل مجيء "موسى". وربما استعان بها "موسى" بعد أن خلّصها من شوائب العبادة الوثنية في تنظيم عبادة الإله الواحد. وهناك خلافات كثيرة بين تلك التقاليد وبين ما ورد في التوراة، لتُرينا ألها ليست هي المصدر الذي استقى منه "موسى" كل الفرائض والوصايا والشعائر الدينية، وأن المصدر لابد أن يكون الوحي الإلهي لا سواه.

وكما أن هذه الاكتشافات قد ألقت ضوءاً كبيراً على ما ورد من الشعائر والشرائع في "أسفار موسى"، فإنها أيضاً قد كشفت لنا معنى جديداً من معاني العهد في القديم، وعن صلات العهد. فلقد أسفر اكتشاف بنود معاهدات عالمية عُقدت بين دول «آسيا» في الألف الثاني قبل الميلاد، عن توضيح معنى العهد الإلهي بين "يهوه" وبين "شعب إسرائيل"، وعن ماهيته، ومداه، ومتضمناته. وهو العهد الذي قطعه الرب مع شعبه في عصر "موسى"، وقد جعل أحد كبار الثقات في الغرب مثل هذه العهود، أو المعاهدات موضوعاً لدراسته. فقال إن المعاهدة على

نوعين: معاهدة بين طرفين متكافئين في القوة، ومعاهدة حماية بين طرف قوي وطرف ضعيف. هذا النوع الثاني يمثل العهد بين الله وبين شعبه، إنه ليس معاهدة، بقدر ما هو عهد ووعد بالحماية والرعاية، عهد له كل الأصول القانونية المُلزِمة للوفاء وتتميز به - كما يؤكد هذا العالم، استناداً إلى دراسة مستفيضة لمعاهدات الحماية التي وردت في القديم. وهذا واضح في ست خطوات:

الخطوة الأولى، يبدأ بالقول: "هكذا يقول الملك العظيم". قارن هذا بما ورد في سفر الخروج (٢٠: ٢٠٢) حينما يتحدث "يهوه" القدير عن ذاته قائلاً: "أنا الرب إلهك".

الخطوة الثانية، تُذكر فيها لمحة تاريخية عن رعاية الملك السابقة لذلك الشعب، وعن إحساناته السابقة لمم. قارن هذا بما ورد بعد ذلك في سفر الخروج (٢٠: ٢) "الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية". وكذلك ما ورد في سفر "يشوع: (٢٤: ٢-١٣) الذي يقدم تفصيلاً تاريخياً لأعمال يهوه منذ دعوته "لإبراهيم" إلى إخضاع قبائل "كنعان".

الخطوة الثالثة، يطلب فيها الملك، في موضوع حمايته، أن يمتنع عن عقد أي حلف أو أي معاهدة أخرى مع أية دول غريبة. وهكذا يتطلب الرب من "إسرائيل" ألا تكون لهم صلة بآلهة أخرى أمامه، سفر "الخروج" (٢٠: ٣،٣٤: ١٤)، سفر "يشوع" (٢٤: ١٤)؛ حتى يتمم بنود عهده لهم.

الخطوة الرابعة، تقتضي أن يوضع مخطوط ذلك العهد في مكان أمين في حزانة المقدس، ويُتلى في مسامع الشعب على فترات. وهكذا وضع "موسى" مضمون الناموس، في لوحي الحجر، في حفظ الكهنة الذين كانوا يحرسون تابوت الرب. وكان أمر الرب: أن يُقرأ مضمون الناموس كل سبع سنوات في مسامع الشعب.

وفي سفر "الخروج" (٢٥: ١٦،٣١) نقرأ أن اللوحيْن قد وُضِعا في تابوت العهد.

الخطوة الخامسة، دعوة الآلهة الآخرين، ليكونوا شهوداً على العهد، وعلى من تسلموه،

ومع أن هذه الخطوة لاوجود لها في العهد الأبدي بين الإله الواحد وبين شعبه، إلا أننا نرى في سفر "يشوع" (٢٢، ٢٢) نظيراً لهذا، حينما يُدعى جميع الشعب ليكون شاهداً على نفسه (إسرائيل)، وفي فترة لاحقة في عصور الأنبياء، نجدهم يدعون السماء والأرض لتكون شاهدة على خيانة وتمرد "إسرائيل" كما في سفر "إشعياء" (١: ٢)، وسفر "ميخا" (٦: ٢).

الخطوة السادسة، وهي الخطوة الأحيرة، تختتم العهد بقائمة من اللعنات التي تحل على من يتحدى بنود هذا العهد، وسلسلة من البركات تأتي لمن يحفظ العهد، انظر: سفر "الخروج" (٢٣: ٢٠-٣٣)، وسفر "لاويين" (٢٦: ١-٤٦؛ ٢٧: ٨٨) حيث تُذكر اللعنات والبركات بكل تفصيل.

وهكذا ... كشفت لنا الآثار عن معنى العهد الإلهي بين "يهوه" وشعبه، وعن خطواته، ومتضمناته، وكما قال العالم "د./ ألبرايت": "إن تاريخ شعب "إسرائيل" هو تاريخ عهد مجيد بين إله وبين شعب، فالعهد يدخل إلى كل تفاصيل ومتضمنات حياة ذلك الشعب أدبياً، ودينياً وسياسياً.



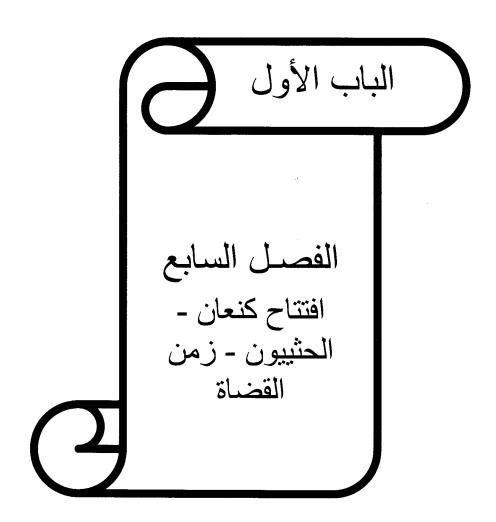

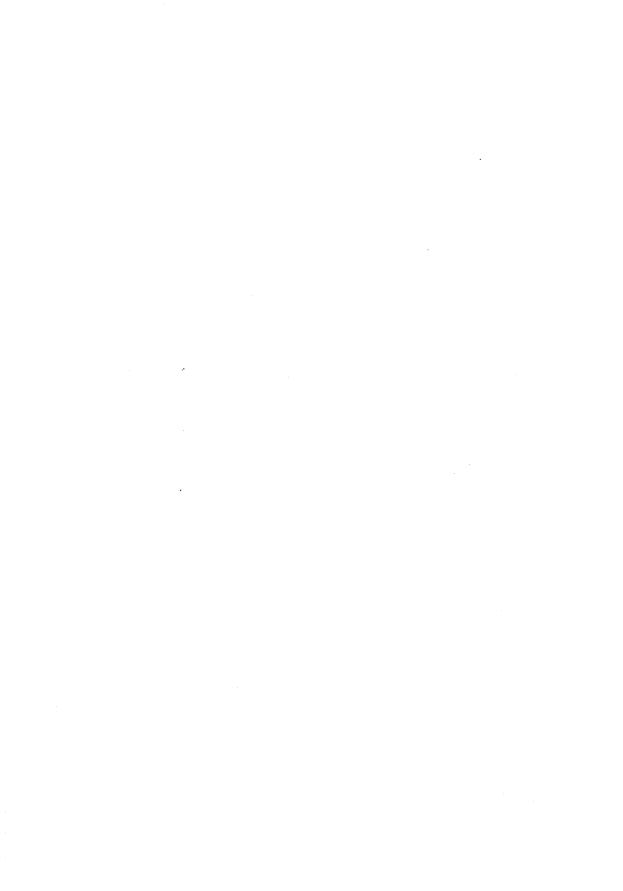

# افتتاح كنعان - الحثييون - زمن القضاة

إن بقايا مدينة «أريحا» التي سقطت أسوارها تُعد من أقوى الأدلة الأثرية على صحة الكتاب المقدس. فمكالها معروف، حيث يبدو مثل كتلة ضخمة من الأتربة والطوب والأحجار، ارتفاعها سبعون قدماً، وتحتل أكثر من ستين ألفاً من الأمتار المربعة. وبسبب موقع ينبوع متدفق بالقرب منها، وبسبب موقعها كمدخل «لفلسطين»؛ فلقد كانت عُرضة للغزو منذ العهود السحيقة في القدم. ولقد تنبه العلماء إلى قيمتها الأثرية في الآونة الأحيرة فقط، وابتدأت أعمال الحفر تدور هناك خلال الأعوام الماضية. ولقد دلت هذه الأعمال على أن «أريحا» هي من أقدم مدن العالم، وأن أسسها الأولى يرجع وضعها إلى عام (٦٨٠٠ ق.م.).

ولقد اكتشف "د./ جون جارستانج" جعارين أثرية في مقابر المدينة، وسبّب هذا جدلاً وحيرة بين العلماء، فكيف يمكن أن تُكتشف جعارين يرجع تاريخها إلى (١٥٠٠ ق.م.)، في قبور يمتد زمنها إلى (٢٣٠٠ ق.م.)؟! ولكن إذا تركنا هذه المشكلة ليبحث العلماء سرها، فإن كل مواصفات المدينة تتفق تماماً مع ما ورد في سفر "يشوع" (٢: ١٥). فقد كان يحيط بالمدينة جداران يتصلان من أعلى بوصلات عرضية مُقام عليها منازل سكنية، والجدران الآن ساقطة على الأرض في مكافحا، وليست غائصة إلى أسفل. وهناك مدخل واحد للمدينة (يش ٢: ٥-٧). والمدينة كلها محروقة بالنار، كما يتضح ذلك من طبقة الرماد وبقايا الأحشاب المحترقة (يش 7: ٢٤). ولكن الدلائل كلها تشير إلى أن المدينة لم تُنهب قبل إحراقها، فالقمح والعدس والبصل والبلح – كلها وُحدت في صوامع من الطين، حتى العجين اكتشف في أوانيه، لأن "يشوع" قد حرَّم أخذ أي شيء من المدينة (يش 7: ١٧-١٥).

وأخيراً، تشير الدلائل إلى أن المدينة المحترقة تُركت كما هي دون أن يُبيى فوقها أي بناء لعدة قرون، وهذا يتفق أيضا مع لعنة "يشوع" التي أثبتها على من يحاول إعادة بناء المدينة: "ببكره يؤسسها، وبصغيره ينصب أبواها" (يش ٦: ٢٦؛ ١ مل ١٦: ٣٤). ولقد ثبت أيضاً أن خراب المدينة قد تم في حوالي نهاية القرن الخامس عشر ق.م، وهذا يتفق تماما وتقرير الوحي المقدس بالعهد القديم.

ويصف سفر يشوع أيضاً الحروب التي قام بها "الإسرائيليون" مع ممالك «كنعان» الخمس، في وادي «عجلون» (الأردن)، وكيف ساروا بجوار قلعة «جزرْ»، ولم يهاجموها، واتجهوا إلى «لبنة» على رأس «وادي إيلة» (يظن البعض أن قلعة «جزرْ» قد استولى عليها "سليمان الملك". وأثبتت أعمال

التنقيب في «لبنة» أن القلعة كانت مأهولة منذ عام ١٣٠٠ ق.م، ثم استولى "يشوع" بعد ذلك على «قلعة لاخيش» الحصينة. والتنقيب هناك قد كشف عن سلسلة من المدن، الواحدة بُنيت فوق بقايا الأخرى. وهناك أيضاً اكتُشفت بقايا معبد وعظام ثيران وكباش، وحيوانات أخرى تبدو ألها قُدمت ذبائح للآلهة. ومعظم هذه العظام للكتف الأيمن للحيوان، كما ورد في مواصفات تقدمات السلامة في سفر "اللاويين" (٧: ٣٢، ٣٣): "والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم. الذي يقرب دم ذبيحة السلامة، والشحم من بني هارون، تكون له الساق اليُمنى نصيباً". وفي «لاخيش» أيضاً اكتشف جعران أثري عليه نقش اسم فرعون "أمنحتب الثالث"، مخلداً قصة قيامه بصيد وقتل أكثر من مئة أسد، في السنوات العشر الأولى لحكمه.

أما الأثر الذي يشير إلى تخريب القلعة، فهو سطور منقوشة على الجص باللغة الفرعونية، أرسلها أحد جباة الضرائب المصريين، كإيصال لاستلام شحنة من القمح مرسلة في سفينة، في السنة الرابعة لمكك فرعون مصر، والدلائل تشير إلى أن ذلك، الفرعون هو "مرنفتاح"، والسنة الرابعة لملكه توافق عام ( ١٢٢٠ ق.م.)، وما دام هذا الأثر قد اكتشف بين الرماد المحترق، فهو يؤكد بكل دقة تاريخ إحراق المدينة. زد على ذلك، ما اكتشف في «تل العمارنة» من رسائل مرسلة من ملك أورشليم "عبدي هيبه" إلى فرعون مصر ، وذكر فيها أن «لاخيش» قد خرَّبتها قبائل "العبيرو".

وهنا نقف أمام مشكلة محيّرة، فبين التاريخين لتخريب «لاخيش» ما يقرب من مئتي عام، فالكتاب المقدس يتحدث عن إحراق «لاخيش» على يد "يشوع"، بأنه حوالي عام (١٤٠٠ ق.م.)، فأي التاريخيْن نصدق؟! وهنا تشير دلائل على أن حريق هذه القلعة قد تم أيضاً عام (١٢٢٠ ق.م.)، فأي التاريخيْن نصدق؟!

في الواقع، لا غنى لنا عن تصديق التاريخين، فقد تكون «لاخيش» قد أحرقت على يد فرعون "مرنفتاح" عام (١٢٢٥ ق. م.) بعد أن أحرقت عام (١٤٠٠ ق.م.) على يد يشوع، ويؤيد هذا الرأي الأثر الذي اكتُشف في «تل العمارنة»، والذي يفخر فيه فرعون بأن «إسرائيل» قد صارت خرباً و«فلسطين» كأرملة.

وأول ذكر نجده في الآثار لمدينة «عجلون» في "خطابات تل العمارنة"، حيث أرسل "عبدي هيية"، يقول بأن قبائل "العبيرو" تزحف على «عجلون»، وأن قافلة من قوافله قد نُهبت.

وبعد أن انتهى "يشوع" من «لاخيش»، تقدم ليستولي على مدينتي «هيبر»، و«ديبر» التي عُرفت

فيما بعد باسم «كَريات سفيرْ» أو (مدينة الكتبة)، وقد كانت مركزاً عظيماً للثقافة الكنعانية. وقد كشفت أعمال التنقيب هناك عن مدينة إسرائيلية، بين حرائبها جُعران أثري جميل، نُقش عليه اسم "أمنحتب الثالث"، أي أن المدينة كانت موجودة بين عامي (١٤٠٥ -١٣٧٠ق.م). وقد اكتشف أيضاً، تأييداً للنظرية السابقة (١٤٠٥ المدينة الإسرائيلية قد أُقيمت فوق حرائب مدينة محترقة بالنار من العصر البرونزي، أي حوالي (١٢٠٠ ق.م.).

وفي نهاية سفر "يشوع"، نجد وصفاً لمعركة بينه وبين حلف مكَّون من ملوك شمال فلسطين، انتصر فيها "يشوع" بجوار مياه بحيرة «ميروم»، ثم تابع حملته وافتتح «حاصور» التي كانت رأس تلك الممالك كلها، وسبى شعبها بحد السيف، وأحرقها بالنار. وفي مكان «حاصور»، بدأ العلماء عمليات البحث والتنقيب حيث تبدو المدينة كتلة مرتفعة من التراب.

وفي الحقيقة، يرى السائح هناك مرتفعين يقعان على بُعد عشرة أميال شمال «بحر الجليل»؛ المرتفع الكبير يمثل حرائب المدينة، والمرتفع الصغير للقلعة المجاورة لها، وتحيط بها جدران ضخمة سمكها تسعون ياردة. ويقدّر البعض أن هذه القلعة كان في وسعها، في وقت الحاجة، أن تضم ثلاثين ألف مقاتل. ونحد لمدينة «حاصور» إشارات كثيرة في التاريخ القديم، فقد ذُكرت في أحد الآثار المصرية التي يرجع تاريخها إلى عام (١٩٠٠ ق.م.). كعدو جبار للإمبراطورية. واكتشفت أيضاً في منطقة «ماري» رسالتان يرجع تاريخهما إلى عام (١٥٠٠ ق.م.)، وذكرت فيهما أيضاً اسم «حاصور». وكذلك ذكرت المدينة ضمن قائمة المدن التي استولى عليها "تحتمس الثالث"، و"أمنحتب الثاني"، و"سيتي الأول". ومن ضمن الرسائل التي اكتشفت في «تل العمارنة» ذكرت أربع منها اسم «حاصور». وفي سفر ملوك الأول (١٩٠ ما) يذكر الوحي عن سليمان أنه أعاد بناءها. وفي سفر ملوك الثاني (١٥٠ يذكر أن "تفلث فلاسر" قد استولى عليها، ويؤكد ذلك ما اكتشف في خرائبها، من دلائل تشير إلى أن النيران قد أتت عليها في النصف الأخير من القرن الثامن ق.م، كما اكتشفت أيضاً زهريات من البازلت، والخزف الجميل المنقوش، لم يستطع أصحابها الهروب بها، دليلاً على فرار الشعب منها تحت تأثير خطر رهيب محدق.

الحثييون

<sup>(</sup>١) التي عرضنا لها في الحديث عن "لاخيش". [المُراجع].

إن واحداً من أعظم تأكيدات صحة الكتاب المقدس هو ما كشفه التنقيب والحفر عن حقيقة وجود "الحثين"(). وهنا، شعب يظهر اسمه بين الحين والحين في العهد القديم، ولقد كان العلماء إلى عهد قريب يشكّون كثيراً في وجوده. ولكننا في سفر التكوين (٢٣: ١٠) نعرف عن "إبرام" أنه اشترى قطعة من الأرض، كمقبرة له من "عفرون الحثييّ"، وفي نفس السفر (٢٦: ٣٥) يتخذ "عيسو" زوجة له من "بنات حثّ"، مما يسبّب حزناً عظيما لأمه. وفي سفر "الخروج"، يُذكر اسم "الحثيين" وسط قائمة الدول التي حاربها "العبرانيون". وفي سفر "يشوع" (١١: ١-٩) أنضم "الحثيون" إلى حلف دولي للوقوف في وجه زحف "الإسرائيلين"، وتنتهي قصة صراعهم بجوار مياه «ميروم». وفي سفر القضاة، نحد مصاهرة وتزاوجاً يحدثان بين "العبرانيين" و"الحثيين". وفي سفر "صموئيل الأول"، والأصحاح ٢٦) ينضم بعض "الحثين" إلى جيش "داود".

وفي عهد "سليمان"، يتخذ منهم عبيداً في مملكته، ويتصل بمم "اليهود". ولكن حتى زمن قريب، كان "الحثييون" أُمة منسَّية غامضة لا يُعرف عنها شيء!

وأول صورة اكتشفت عن "الحثيين"، وطرق معيشتهم، هو ما وُجِد ضمن لوحات الآثار المصرية والآشورية. ولقد صورهم الفنانون القدامي في ملامح "الأرمن"، حتى أن بعض العلماء يقولون بأنهم الأجداد القدامي للجنس الأرمني في العصر الحاضر. وتذكر إحدى اللوحات أخبار معركة حامية بين قوات "رمسيس الثاني" وبين "الحثيين"، بالقرب من «قادش» على نمر «الأورنت» عام (١٢٨٧ ق.م.)، وفي اليوم الأول للقتال انتصر "الحيثيون" على "رمسيس" وأسروه، ولكن وصول إمدادات من مصر رجَّحت كفة قوات "فرعون"، وانتهت بدحرهم نهائياً! وكانت خسارتهم باهظة، حتى أنهم تآمروا على قوادهم وذبحوهم وهربوا إلى أراضيهم!

ومن أبطال الطليعة في الكشف عن آثار "الحثيين"، "د./ سايس"، العالم الأثري، و"د./ وليم ريت" أحد المرسلين في "دمشق". وقد كان ميدان بحثهما غرب «آسيا الصغرى» أو «تركيا الحديثة». وقد ضَّمن "د./ سايس" اكتشافاته في كتابه الشهير "الحثييون قصة إمبراطورية منسيَّة". وفي عام ١٩٠٦ قام عالم آخر، وهو الدكتور "هيو ونكلر" بالبحث والتنقيب في منطقة «باغوص كيوي»، التي تقع على بُعد تسعين ميلاً شرقي «أنقرة»، فاكتشف عاصمة "الحثيين"، وبين خرائبها اكتشفت كنوز

<sup>(</sup>١) وبمصر أيضاً، كان "الحثيبون"، حيث صراعهم مع قدماء المصريين. [المراجع]

من اللوحات المخطوطة باللغتين البابلية والحثية، وقد استغرق حل رمز اللغة الحثية وقتاً طويلاً، ولكن العلماء توَّصلوا إلى ذلك أخيراً.

وفي عام ١٩١١، بدأ العالم الأثري "سير/ ليونار ووُلى" مع "لورنس" الذي اشتهر فيما بعد "بلورنس العرب"، وكتب كتابه الشهير "أعمدة الحكمة السبعة"، بالحفر والتنقيب في منطقة "كركميش"، حيث اكتشفت آثار كثيرة تتحدث عن إمبراطورية عظيمة تشمل مساحة «آسيا الصغرى» إلى حدود «الفرات». ولقد كانت هناك فترتان في حياة "الحثيين". امتدت فيهما حدود مملكتهم واتسعت الأولى في عهد «مملكة بابل»، إبان عظمتها وازدهارها حوالي عام (١٧٠٠ ق.م.)، والثانية من عام (١٤٠٠ - ١٢٠٠ ق.م.)، حيث ذُكرت في رسائل «تل العمارنة».

وأقدم معاهدة وقعت بين «مصر» و«الحثيين»، أُبرمت بين "رمسيس الثاني" فرعون «مصر»، و"هاتشيليش الثاني" ملك «الحثيين»، معاهدة سلام بين الدولتين، زادها قوة زواج فرعون «مصر» من ابنة ملك «الحثيين»، وفي عهد "داود" النبي نقرأ عن معاهدة بين "داود" و"توى" ملك حَمَاةً (٢صم ٨: ٩).

#### زمن القضاة

من الواضح أن فترة القضاة بالعهد القديم تكون فيها الأمة ضعيفة مفككة، لا تقدم الكثير من البقايا الأثرية للباحثين عن التاريخ. وهكذا كان "شعب إسرائيل"، في زمن القضاة، في كل مكان يتجه إليه معول الحفر، يشير إلى قوة وجبروت "الفلسطينيين"، وضعف "إسرائيل". وهذه هي الفترة التي انتهى فيها العصر البرونزي.

وبدأ العصر الحديدي، وفي «فلسطين» من (٤٠٠٠ - ١٢٠٠ ق.م.)، كان المعدن السائد في الأسلحة والمعدات هو النحاس، ولكن معدن القصدير أضيف إليه قرب نهاية ذلك العصر ليكون البرونز. وقبل عام (١٢٠٠ ق.م.) كان الحديد معدناً نادراً تماماً كالذهب والفضة. وأقدم حدادين في الوجود كانوا "الحثيين"، وقد احتفظوا بسر اكتشافهم للحديد، وكانوا يصنعون منه أسلحتهم؛ مما أعطى جيوشهم تفوقاً على الغير. ومن التنقيب نعرف أنه، لمدة طويلة، كان لدى "الحثين" مركبات حديد، وأسلحة من الصلب، لم تُتح "للإسرائيلين" نظيرها. وفي سفر "يشوع" (١٦: ١٦) يُبدي "الإسرائيليون" قلقهم الزائد من مركبات الحديد التي لأعدائهم. وفي سفر القضاة (٤: ٣) إشارة إلى

"الفلسطنيين" ببقايا وخرائب المدن "اليهودية"، نجد الآلات والأدوات الحديدية في الأولى، بينما الثانية الفلسطنيين ببقايا وخرائب المدن "اليهودية"، نجد الآلات والأدوات الحديدية في الأولى، بينما المنازل لا شيء بما من ذلك. وتدل بقايا المنازل أيضاً على فن رفيع في البناء في المنازل الفلسطينية، بينما المنازل "اليهودية" بدائية صغيرة منخفضة السقوف. وفي سفر "صموئيل الأول" (١٣٠: ١٩ - ٢٢) من خلال النص: "لئلا يعمل العبرانيون سيفاً أو رعاً"، نعرف أنه لم يكن هناك حدادون بين "الإسرائيلين" .. وفي سفر "العدد"، نعرف أن "شاول"، و"يوناثان" كان لهما سيف ورمح، وكان هذا امتيازاً عظيماً. وهنا، نجد علم التنقيب يؤيد الوحي تمام التأييد.

وجدير بالذكر أيضاً، أن فن صناعة الأحواض المُحْكمة التي لا تتسرب منها المياه قد تعلمها "اليهود" شيئاً فشيئاً. وهذا أتاح لهم بناء المنازل في أماكن بعيدة عن الأنهار، اعتماداً على الأمطار الساقطة واختزالها فيها. وقد كانت طريقتهم في ذلك، وضع طبقة من الجبس داخلها. وفي هذه الأثناء، في أوائل القرن الثاني عشر ق.م، غزت المناطق الساحلية قبائل، كانت معظم حياة أصحابها في "البحر الأبيض المتوسط" على ظهور السفن، يتاجرون مع الجزائر التي به - هؤلاء هم "الفلسطينيون" ألد أعداء "اليهود". وقد زحف أولئك على المدن الساحلية أيضاً، واحتل الكثير منها، وما أن بدأ القرن الثاني عشر ق.م، حتى كانوا قد احتلوا الساحل بأكمله، واستولوا على «شيلوه» وعلى تابوت العهد. وقد حلب "الفلسطينيون" معهم أواني خزفية للشرب، لها فتحة في نهاية جزء "مدبب" لسكب السوائل، لعلها من طراز إغريقي، وهي خاصة لترشيح البيرة من الرواسب. وقد اكتُشفت كميات كبيرة من لعلها من طراز إغريقي، وهي خاصة لترشيح البيرة من الرواسب. وقد اكتُشفت كميات كبيرة من هذه الأباريق؛ مما يشير إلى أنهم كانوا مُولعين بشرب الخمر.

وفي سفر "القضاة"، (قض١٦: ٣٣ –٣١) نقرأ أن "شمشون" كان نذيراً من بطن أمه لا يشرب الخمر، ولا يقص شعره، ولا يلمس جثة ميت. وفي إحدى الحفلات التي أقامها "الفلسطينيون" في «غزة»، حينما طابت قلوبهم بالخمر، أحضروا شمشون الأسير لتسليتهم، وقد كانوا جميعاً سكارى مما أعطى "شمشون" الفرصة للفتك بهم في دقيقة واحدة تحت أحجار المعبد. "فكان الموتى الذين أماقمم في موته أكثر من الذين أماقم في حياته" (٢١: ٣١) وهكذا، مرة أحرى، نجد أن علم التنقيب يؤيد الوحي تمام التأييد.

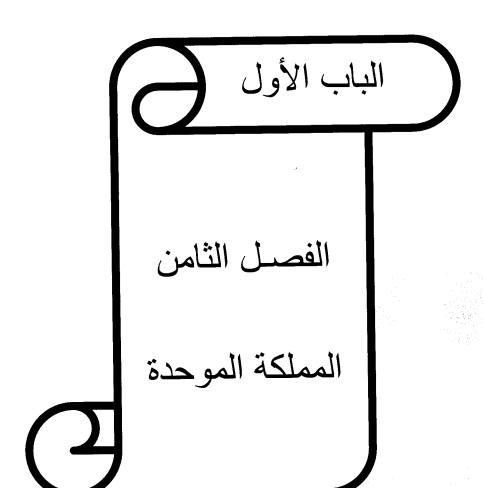



# المملكة الموّحدة

يتحدث الوحي الإلهي، في سفر "صموئيل الأول" (الأصحاح ١٤)، عن "شاول" كأول ملك على «إسرائيل». وقد نال أول انتصار له على «الفلسطينيين» في «مخماس». وكان مركز قيادة الجيش في «جبعة». ولقد كشف التنقيب هناك عن بقايا قلعة حصينة في عهد "شاول". ومع أن بقاياها لا تعطينا فكرة واضحة عن مدى مساحتها، إلا أنه يمكن القول بأن مسطحها مساحته كانت ١٦٩ قدماً طولاً، و١١٤ قدماً عرضاً، وبناؤها بدائي بسيط، ولكنه قوى. وفيها اكتشف الكثير من رؤوس السهام المصنوعة من البرونز، وحجارة المقاليع، مما يدل على حياة بدائية، وطرق أولية في الحروب. ولقد انتهى "شاول" وعهده على جبل «جلبوع»، حينما هزمه "الفلسطينيون"، وقتلوا أولاده الثلاثة، وانتحر هو بسقوطه على حد سيفه. ثم قطع الأعداء رأسه، وعلقوه في هيكل وقتلوا أولاده الثلاثة، وانتحر هو بسقوطه على حد سيفه. ثم قطع الأعداء رأسه، وعلقوه في هيكل "عشتاروث"، في نفس المدينة، بينما الأله "داحون" (في بيت شان «»)، وعُلقت أسلحته في هيكل "عشتاروث"، في نفس المدينة، بينما شمر حسده على حداره، كما في "أخبار الأيام الأول" (١٠: ١٠).

وقد أسفرت أعمال التنقيب في "بيت شان" عن سلسلة متراكمة من خرائب المدن القديمة، لا نظير لها في تاريخ الآثار، إذْ بلغت ثماني عشرة طبقة يرجع أسفلها إلى عام (٤٠٠٠ ق.م.)، بينما يصل أعلاها إلى العصور الوسطى. وكان ارتفاع الخرائب تسعاً وسبعين قدماً، عندما بدأت أعمال الحفر. وفي الطبقة أو المدينة التي تشير الدلائل إلى أنها من عهد "داود"، اكتشفت خرائب هيكلين يُرَّجح أنهما للإله "داجون" و"عشتاروث"، وقد ورد ذكرهما في التوراة.

وحتى بداية مُلك "داود"، كانت مدينة «أورشليم» في أيدي قبائل «اليبوسيين»، وكانت مدينة هامة لقرون عديدة. أما الملك "عبدي هيبه " الذي ورد ذكره في فصل سابق، كواحد من ملوك «أورشليم»، فقد كان من "بني حث"، وكانت «أورشليم» في عهده عاصمة ملكه، وكان اسمها «اورساليم». ولُقِب "عبدي هيبه "أو "عبد هيبه "، وهو اسم ما يزال البعض في بلادنا العربية يتخذونه حتى يومنا الحاضر، ويعادل اسم "عبد الله ". فقد كان "هيبه "أحد آلهة "الحثيين" - وما أروع تلك الصورة التي يقدمها لنا التاريخ عن ملك من ملوك "الحثيين" في "فلسطين"، يستنجد في ساعة الخطر بفرعون مصر، ويكتب رسائله بالخط البابلي المسماري، باللغة العقادية!

وحينما جلس "داود" على العرش، كان يهمه بطبيعة الحال أن تكون عاصمة مُلكة أقرب ما تكون إلى القبائل الشمالية التي قابلت وصوله العرش بشيء من الفتور والتردد، لذلك وجد أن «أورشليم» هي أصلح مدينة لهذه الغاية؛ لموقعها الجغرافي الحصين، ولقربها من الشمال. ولقد كانت المدينة بهذا القدر من المناعة، حتى أن "اليبوسيين" كانوا يفخرون بأن الأعمى والأعرج في إمكالهما الدفاع عنها. ومع أن كلمة "قناة" الواردة في القول: "وأخذ داود حصن صهيون وقال ... إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القناة ..." سفر "صموئيل الثاني" (٥: ٦-٨) غامضة في الأصل العبري، حتى أن الطريقة التي احتل بها "داود" المدينة غير أكيدة تماماً، وكنا نستطيع أن نستنج، استناداً على ما جاء في إحدى ترجمات الكتاب المقدس، أن قوات "داود" وصلت إلى الداخل عن طريق قناة مائية تجرى تحت الأرض، وتصل إلى وسط المدينة، وربما قام بحفرها سكان البلاد الأصليون تحت جبل «صهيون» لتوصيل المياه إلى الداخل. وبالفعل، لقد بحفرها سير/ شارل ورن" هذه القناة، وهي على هيئة سرداب يبلغ طوله خمسين قدماً، يبدأ من الينبوع الذي يُعرف الآن «بينبوع العذراء» في «وادي قدرون» إلى كهف سفلي. وفي نماية هذا الكهف، حفرة رأسية تندفع منها المياه لتصل إلى مسطح من الحجر، تستقي منه نساء

المدينة. وهناك سرداب آخر يمتد بانحدار من ذلك المكان إلى أن يصل إلى داخل أسوار القلعة، حتى يتوفر لها الماء في زمن الحصار، ولعل قوات "داود" قد اكتشفت مدخل الكهف، وتتبعت محراه حتى وصلت إلى القلعة واحتلتها. ومع ذلك، فإن بعض علماء اللغة العبرية يُرتجع أن الكلمة التُرجمة "قناة" أو "ينبوع" في الإمكان استبدالها بكلمة "خُطَّاف". ولعل المهاجمين قد تسلقوا حدران القلعة بواسطة الحبال والخطاطيف، واستولوا عليها.

وإذْ أصبحت «أورشليم» عاصمة ملك "داود" ومقر سكناه وقلعته الحصينة، صار من السهل عليه أن يوسِّع رقعة ملكه. ومع أن "داود" لم يكن مولعاً بالبناء، قدر ولعه بالحروب، إلا أنه اكتُشفت في تل «بيت مرسيم»، على بعد ١٥ ميلاً إلى جنوب «أورشليم»، بقايا قلعة يُظن ألها من عهد "داود". وكذلك اكتُشفت بقايا جدار الأوفيل جنوب الهيكل.

ولكن كيف استطاعت دولة وليدة ناشئة، «كفلسطين»، تحت حكم "داود"، أن تتسع هذه السرعة بلا عقبات أو مقاومة!

هنا، يقدم لنا علم الحفريات الجواب. فحتى أيام رمسيس الثاني كانت «مصر» هي القوة الغالبة والمسيطرة في «فلسطين»، ولا تحتمل أن تسمح على الإطلاق بقيام دولة مستقلة هناك. ولكن بعد ذلك بسنين عديدة لم يعتل العرش الفرعوني ملك في قوة رمسيس. فحميع الذين تولوا عرش الملك من بعده، كانوا آلات طيعة في أيدي الكهنة. واستشرى الفساد في الدولة، وساد عليها الضعف والانحلال. وما أن انتهى عهد الأسرة العشرين، وبدأ عهد الأسرة الحادية والعشرين، حتى كان الكهنة يسيطرون تمام السيطرة على كافة شئون الدولة، وانقطعت حيوش «مصر» عن أن تكون قوة ضاربة في ميادين الفتح والغزو. ولذلك لم يكن لها من القوة والسلطان ما يُمّكنها من الوقوف في وجه "داود" وفتوحاته.

وبالتالي، تكشف لنا الآثار، أيضاً، أن تلك الفترة كانت فترة ضعف وخمول، بالنسبة لمملكتي «بابل» و«أشور». ومع أن "داود" كانت تواجهه القلاقل الداخلية والمؤامرات والانقسامات التي تميَّز بما عصره، إلا أنه لم يقَدر له أن يقف وجهاً لوجه، أمام جنود «مصر»

الجبارة، أو حيوش «بابل»' و «أشور».

أما "الحيثييون" فقد كانوا أيضاً في حالة اضمحلال وانحلال . ومما هو جدير بالذكر أن كبيراً من قوادهم كان ضمن جيش "داود"!

كل هذه العوامل ضمنت "لداود" التقدم بجيوشه، وبسط سلطانه حتى شواطئ الفرات. وقد استطاع أن يسحق قوات «أدوم»، و«عمون»، و«الفلسطنيين»، و«عماليق». ووصل في انتصاراته إلى «صوبة» في الشمال، وهكذا أوقف الخطر الزاحف على أراضي «آشور» - ذلك الخطر الذي كان يتهدد تلك المملكة الضعيفة، حتى أننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن بقاء مملكة «آشور»، يرجع الفضل فيه إلى انتصار "داود" على «صوبه»، وسحق قواتها.

وبعد داود اعتلى عرش الملك ابنه "سليمان". وقد كان "سليمان" مولعاً بالبناء، وحلّف لعلماء الآثار الكثير من آثاره التي اكتشفت في «عجلون»، و«مجلّو»، و«جازر» - سفر "الملوك الأول" (٩: ١٩٠٥) - أما التنقيب في «مجلّو» فقد أسفر عن نتائج هامة للغاية. فهو أوسع المجالات التي قام المنقبون بالحفر فيها. وقد بدأ التنقيب هناك عام ١٩٢٥، بقيادة فئة من أساتذة جامعة شيكاغو، واستمر لمدة عشر سنوات. واكتشفت أنقاض أربع مدن الواحدة فوق الأخرى، يعود تاريخ ازدهارها إلى الفترة ما بين القرن العاشر إلى القرن الرابع ق.م. المدينة العُليا، وهي أحدث المجموعة، قد ثبت ألها من عهد مملكتي «بابل» و«فارس»، والتي تليها يرجع تاريخها إلى عصر «أشور». والمدينتان السفليتان أقيمتا بأيد يهودية - الأخيرة منها، وهي الأكثر قدماً، ترجع إلى عصر "سليمان". وقد اكتشفت فيها إسطبلات واسعة لخيول الملك، وبقايا قصر لسكني "بعنه" حاكم المنطقة. والإسطبلات قوية البناء تتسع لأربعمئة من الخيول، أما قصر الحاكم فقد كان يتجلى فيه تأثير الفن الفينيقي، وهو فن حديث بالنسبة لذلك العهد. وقد اكتشفت ما يماثله أيضاً في حفريات "جازر" على بُعد ثمانية عشر ميلاً شمال غرب «أورشليم».

وقد فرض "سليمان" على كل حاكم من الحكام الاثنى عشر الذين في مملكته، أن يقدم مؤونة للحاشية الملكية لمدة شهر من شهور السنة، وهكذا استلزم الأمر إقامة مخازن واسعة لاختزان هذه الضريبة المفروضة. وقد اكتُشف البعض من تلك المخازن في «بعنه»، في شكل حجرات واسعة للغاية، كما اكتُشف هناك بدروم سرِّي يرجع تاريخه إلى عام ١٢٠٠ ق.م، أي إلى عهد "رمسيس الثالث" في «مصر». وهناك اكتُشفت مئتا قطعة من قطع العاج المُحليَّ بالنقوش غاية في الجمال والروعة.



□ إحطبلات سليمان فيي «مجدو» - وهيي بالفعل تتسع لعشرة خيول.

أما عن هواية "سليمان" للخيول، فالكتاب المقدس يتحدث عنها في سفر "الملوك الأول" (٢٦-١٠:٢٦) و"أخبار الأيام الثاني" (١: ١٤-١٧).

والإسطبلات في «مجدو» مقامة على عشرة أبعاد متساوية، ورسم موحِّد (۱)، وبها أعمدة حجرية ذات مرابط للخيول، وبجوارها مذاود من حجر. والأرض مرصوفة بصخور خشنة لتمنع الانزلاق. وقد اكتُشفت نظائر لهذه الإسطبلات في «بيت شان»، و«حاصور»، و«تنَّاق».

١ أحياناً يُذكر عدد المذاود أو الإسطبلات، وأحياناً أحرى يُذكر عددها كأفراد، فيكون عشرة أضعاف العدد السابق. [المُراجع].

[وهذا الاكتشاف يدحض الاعتراض على عدد إسطبلات "سليمان"،على أنها مذكورة مرة بعدد يزيد عشرة أضعاف عن المرة الأخرى] (٢).

وفي «جازر» اكتشف الأثر الوحيد المكتوب من ذلك العهد، وهو لوح من الحجر الجيري يرجع تاريخه إلى عام ٩٢٥ ق.م، ويعرف بتقويم "جازر". ويتكون من أبيات منظومة من النوع الخفيف الوزن، مُستطراً عليها أنواع المحاصيل التي تُزرع في فصول السنة المختلفة. وقد ساعد هذا التقويم في معرفة تاريخ المزمور الثامن والعشرين، وبعض نبوات "بلعام".

أما عن "هيكل سليمان"، فقد خُرِّب أتناء السبي، و لم يُعثر له على أثر حتى الآن. غير أنه يمكن القول بأنه لم يكن واضحاً. وربما لم يكن يزيد في مسطحه عن مئة قدم طولاً، وعرضه ثلاثين قدماً، وكان مبنياً بالحجر المُغطى بخشب الأرز المطَّعم بالذهب. ومن الداخل، كان قلس الأقداس وبه تابوت العهد، والكاروبيم المظلل. وفي الخارج، كان الهيكل. وفي الساحة الخارجية، كان هناك «بحر نحاسي»، وهو عبارة عن "فسقية" صناعية من النحاس المطروق، ارتفاعها سبعة أقدام ونصف قدم، واتساعها خمس عشرة قدماً، وربما كان وزنها ثلاثين طناً من النحاس أو يزيد. واكتشف أيضاً عمودان على هيئة حيوان "الماموث"، كانا أمام المدخل. أما البحر النحاسي، فقد قام بصنعه عمال فنيون أرسلهم (خصيصاً إلى وادي الأردن) "حيرام" ملك «صور». وقد ثار الكثير من الجدل بين العلماء، عن نظام الهيكل، والصورة التي كان عليها. ولعله من الأمور التي تعيننا على تخيل منظره، اكتشاف بقايا هيكل آخر يرجع إلى ذلك العهد، ولعله من الأمور التي تعيننا على تخيل منظره، اكتشاف بقايا هيكل آخر يرجع إلى ذلك العهد، في مكان آخر. ومع أن هذا لم يحدث بصفة قاطعة إلى الآن، إلا أن أعمال التنقيب في «تل تينات» في «سوريا»، قد أسفرت عن بقايا هيكل يشبه في تفاصيله «هيكل سليمان» – وفي المدخل، بقايا عمودين وحجرة خارجية ضخمة تؤدي إلى حجرة داخلية، أو قلس الأقداس. الملدخل، بقايا عمودين وحجرة خارجية ضخمة تؤدي إلى حجرة داخلية، أو قلس الأقداس.

 <sup>(</sup>۲) فيكون هذا الاعتراض مجرد شبهة وهمية (راجع: كتاب "شبهات وهمية حول الكتاب المقدس" - كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية). [المُراجع].

ويرجع تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثامن ق.م، ومنه نستطيع أن نكَّون فكرة عما كان عليه «هيكل سليمان».

وقد عقدت معاهدة بين "حيرام" ملك «صور»، وبين "سليمان"، بمقتضاها تم بناء أسطول من السفن في ميناء «عصيون جابر» على «البحر الحمر» لنقل الأخشاب والحاصلات. وهناك اكتشف أكبر مسبك للمعادن في الشرق كله، وفيه كان يُصهر خام النحاس، والحديد. وبالقرب من المكان، كانت تقوم مخيمات للعمال من العبيد. وقد صُمم هذا المسبك في وضع يجعله يستفيد إلى أقصى الحدود من اتجاه الرياح التي تهب في وادي نهر "عربة".

وفي سفر "التننية" (٨: ٩) يتحدث الوحي الإلهي إلى "الإسرائيليين" على ألهم سيمتلكون أراضي تحوي في تربة تلالها المعادن. وتأييداً لذلك الأمر، اكتشفت بقايا مناجم كثيرة على حبال «أدوم»، و«عربه». وهذا يُبيّن لنا أن الأرض التي تبدو اليوم حرداء قاحلة، كانت بها مئات المدن الغاصة بالسكان. وكانت خامات المعادن، تُستخرج من المناجم، وتُرسل إلى «عصيون حابر» لتنقيتها وصهرها.

ولكن هذه المشروعات العمرانية الجبّارة التي قام بها "سليمان"، اضطرته إلى الاستدانة من احيرام" ملك «صور»، ولم يجد مخرجاً له من ديونه إلا أن يبيع له عشرين مدينة من مدن «الجليل». كما ألها اضطرته أيضاً إلى فرض ضرائب باهظة على الشعب، دفعت بالشعب إلى الثورة والتمرد على خلفه "رحبعام". وقد أرسل الشعب مندوبين عنه إلى "رحبعام"، يرجونه أن يخفف من حمل الضرائب التي ترهق كاهلهم. ولكنه كان متهوراً، فاتبع مشورة حاشيته من الأحداث المتحمسين، وأحابهم جواباً غليظاً؛ سبب خروج عشرة أسباط عليه. ولم يبق مؤيد له سوى سبطين اثنين: "سبط بنيامين"، و"سبط يهوذا". وهكذا بدأ الانحلال يدب في إمبراطورية "الملك سليمان" العظمى، خاصة وأن الدول المحيطة بها كانت قد بدأت تستيقظ من سباتها، فصعد "شيشنق" فرعون مصر من الأسرة الثانية والعشرين، وغزا «أورشليم»، وحمل معه كل الكنوز التي كدَّسها "سليمان" الملك، كما في سفر "الملوك الأول" (١٤: ٢٥-٢٦). وفي هذا،

تؤيد الآثار الوحي المقدس كل التأييد. فهناك على جدران «معبد الكرنك» سجّل "شيشنق" وصفاً ضافياً لانتصاراته على "الإسرائيلين" عام (٩٢٠ ق.م.) في إحدى اللوحات هناك، حيث ظهر رسم للإله "آمون"، وهو يسحب خلفه صفاً من الأسرى المقيدين بحبل واحد، تدل ملامحهم على ألهم من «العبرانيين»، وفوق هذه الصورة رُسمت صور مائة وستة وخمسين من الأسرى، كل منهم يمثل مدينة من مدن «العبرانيين» التي استولى عليها "فرعون". وقد ذُكرت أيضاً أسماء اثني عشرة مدينة - كلها وردت في التوراة. وهكذا أثبتت الآثار بما لا يدع بحلاً لأدنى شك، كل الأحداث التي وقعت في عهد "رحبعام" الملك كما وردت في الكتاب المقدس.

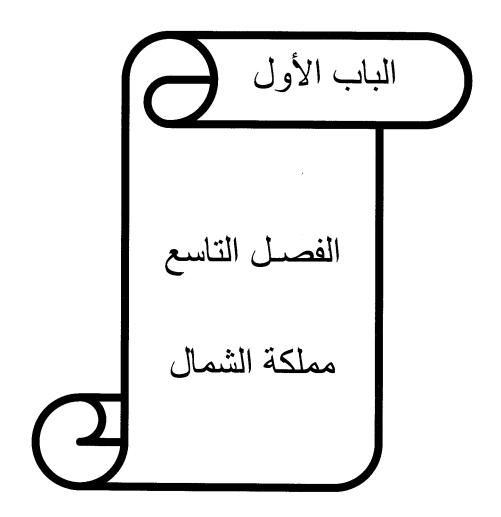



# مملكة الشمال

يعتبر الحاكم الوحيد، في تلك المملكة، الذي ترك آثاراً هامة للتاريخ، هو الحاكم "عُمْرِي" وهو أحد ضباط الجيش الذين ثاروا واستولوا على مقاليد الحكم في البلاد، كما هو واضح في سفر الملوك الأول (١٦: ١٥-٢٤)، ومع أن مُلكه لم يستمر أكثر من اثني عشر عاماً، إلا أنه بعد مرور قرن من الزمان، كان "الآشوريون" يتحدثون عن ملوك إسرائيل "كبيت عُمري". وقد اتخذ ذلك الحاكم مدينة «السامرة» عاصمة لمُلكه. وقد قدَّمت بقايا «السامرة» الكثير من العاديات للباحثين عن الآثار.

وقبل بداية حُكم "عُمري" اختار سلفه "يربعام"، مؤسس مملكة الشمال، مدينة «شكيم» عاصمة له، ومن بعدها مدينة «ترصه». ولكن "عُمْرِي"، باختياره «السامرة»، اختار موقعاً حصيناً لطبيعة أرضه الصخرية، ولوجوده في موقع متوسط. وليس جبل «السامرة» في الواقع موقع حديث، ولكن إقامة مدينة كبيرة على سفحه كان يعتبر مشروعاً خيالياً غير عملي، خاصة قبل صناعة الخزانات الحديدية لحفظ المياه. وهكذا تؤيّد الحفريات تقرير التوراة بأن "عُمْرِي" كان أول ملك يبني مدينة «السامرة» .... واسم «السامرة» معناه (جبل الحراسة). وهو اسم ينطبق على طبيعة وضعها الجغرافي وسط «مملكة الشمال»، أو «مملكة إسرائيل». ولقد كانت قلعة حصينة لا تصل إليها أيدي الأعداء.

وأول منْ بدأ في أعمال التنقيب هناك، هي بعثة مرسلة من جامعة هارفارد عام (١٩١٨ - ١٩٣٠)، وفي عام ١٩٣٥ اتسع نطاق الحفر، وأسفر عن نتائج هامة؛ فقد اكتُشفت ست طبقات أو مدن \_ الواحدة فوق الأخرى، الحفر، وأسفر عن نتائج هامة؛ فقد اكتُشفت ست طبقات أو مدن \_ الواحدة فوق الأخرى، يعود أقدمها إلى القرن الثامن، أي إلى زمن "عُمْرِي". ولقد قام "عُمْرِي" ومعه ابنه "آخاب" بتسوية مسطح الوادي، وبحساب هندسي دقيق بنيت الجدران الداخلية والخارجية. أما الملوك الذين أتوا بعد ذلك، فقد أقاموا حدراناً على سفح الجبل وفي المماشي الوسطى. وفي سفر الملوك الثاني (٦: ٢٤-٣١) نقرأ عن حصارٍ قاسٍ حُوصرت به «السامرة»؛ نجمت عنه حرائم وحشية، ومع ذلك لم تؤخذ المدينة!

وفي سفر الملوك الثاني (١٧: ٥-٦)، حاصر "الآشوريون" المدينة ثلاث سنوات كاملة، قبل أن يتمكنوا من اقتحامها. ولقد كشف التنقيب عن خزانات منقورة في الصخر لحفظ المياه. واكتشفت خرائب أقدم قصر عبراني هناك، على حافة الهضبة الغربية، ويطل على البحر المتوسط، وهو بناء بسيط في هندسته، أقيم به في نهاية البهو الخارجي بُرج حصين، وحوض مُغشَّى بمادة تشبه الأسمنت طوله ٣٣ قدماً، وعرضه ١٧ قدماً، ولعله الحوض الذي غُسلت فيه مركبة "آخاب" الملوثة بالدماء، كما ورد في سفر الملوك الأول (٢٢: ٣٨). ويتحدث من العاج المنقوش. وفي القصر وُجدت زهرية من المرمر عليها نقوش باسم "أوزروكون الثاني"، من العاج المنقوش. وفي القصر وُجدت زهرية من المرمر عليها نقوش باسم "أوزروكون الثاني"، وهو ملك معاصر "لآخاب"، أما ألواح العاج المنقوش، فمن الواضح ألها كانت ملصقة كحلية لبعض الأثاث، أو على الجدران. وعلى ألواح العاج نقشت صور عديدة كزهور اللوتس والزنبق وأوراق البردي، وصور حيوانات مثل الأسود والثيران والغزلان، وصور لآلهة آشورية في هذه الفترة. ومن الصور الجميلة نقش يمثل الإله "حورس"(١)، حالساً على زهرة اللوتس.

<sup>(</sup>١) ابن الإله أوزوريس والإلهة إيزيس



🗖 الإله "حورس" على ورقة اللوتس – نقش على العاج.

وهذه الآثار والنقوش تصور لنا الحياة الناعمة التي كان يحياها أهل «السامرة»، والتي وبَّخها النبي "عاموس" حينما وصف "أهل السامرة" بألهم ينامون على أسِّرة من عاج (عا ٢:٤)، وتنبأ بأن بيوت العاج مصيرها إلى الخراب (عا: ١٥). وقد اكتشفت بقايا سرير من العاج في شمال «سوريا»، بمنطقة «أرسلان تاش»، وعلى قطعة منه نُقش اسم "حزائيل" ملك "دمشق" الذي تكرر ذكره مراراً في أسفار الملوك والأيام، وفي «السامرة» اكتشفت قطع من الخزف من النوع الذي كان يُستخدم في كتابة الرسائل، وهي ترجع إلى عهد "يربعام الثاني" عام ٨٠٠ ق.م، وتحوي كشوفاً عن حاجيات قدمت لبيت الملك، في إحداها نقرأ:

" في السنة العاشرة وصل من "عُزَّه" إلى "جُوديو" إناء من الزيت النقي".

قارن هذا بما ورد في سفر عا (٦:٦)، عن حكام «السامرة» الذين يتجرعون الخمر من آنيتها، ويتعطرون بالأطياب، ولا يكترثون لشقاء أخيهم "يوسف"!

مملكة الشمال

والأسماء التي تكررت في قطع الخزف هذه حديرة بالاهتمام: فبعضها يذكر اسم البعل باسم "ماري بعل". والبعض الآخر يكرر اسم "ياهو" أو "يهوه"، مما يدل على حيرة الشعب، وتذبذهم بين الديانتين؛ الأمر الذي وبَّخهم "عاموس" بسببه بشدة.

على أن أعظم كشف يتحدث عن تلك الفترة ويلقى أضواءً تاريخية عليها، هو اكتشاف "الحجر الموآبي". وقد اكتشفه أحد المرسلين الألمان في مكان يُدعى "دبون" شرق «البحر الميت»، وشمال «فمر أرنون». ولقد كان مدفوناً في التراب إلى منتصفه، ولكن المرسل استطاع أن ينقل منه بضع كلمات، ويأتي بها تحت أنظار العلماء. والحجر قطعة من صحر البازلت الأسود، عرضها قدمان، وارتفاعها أربع أقدام، وسمكها نصف بوصة. والنقوش على الحجر باللغة الفينيقية، وسطورها ٣٤ سطراً. وقد فوَّضت حكومة «بروسيا» ذلك المرسل لشراء الحجر لحسابها، فساوم الأعراب ليدفع لهم أربعين دولاراً. ولكن الحكومة الفرنسية علمت بخبر ذلك الحجر، فأرسلت من جانبها مندوباً لعمل نسخة من الكتابة المنقوشة على الحجر<sup>(۱)</sup>، وفي الوقت نفسه لمحاولة شراء الحجر لحسابها. فساوم الأعراب على دفع ١٥٠٠ دولار لشراء الحجر. ولما رأى الأعراب ذلك ظنوا أن بالحجر قوة سحرية، فرفضوا بيعه، وأوقدوا ناراً، وأشعلوا حوله، ثم صبوا عليه ماء؛ فتفتت الحجر، ووزعوا كسره على بعضهم البعض كطلسم سحري. وقد استطاع العلماء، بعد متاعب جمة، أن يستعيدوا القطع، ويلصقوها معاً، والحجر الآن محفوظ "كتحف اللوفر" بباريس.

والسطور المنقوشة على "الحجر الموآبي" تُذَيّل القصة المذكورة في الفصل الثالث من سفر الملوك الثاني، مع أن قصة الثورة لم تُذكر في الكتاب، والسطور لا تذكر شيئاً عن انتصار "آخاب" المدوّن في التوراة، ولكن الأسماء والمدن المذكورة هي نفسها. واللغة التي كتبت بما القصة، تقدم لنا حلقة من حلقات التطور في اللغات السامية. ويذكر "الحجر الموآبي" كيف أن الملك "عُمري" بعد انتصاره على «موآب»، قام ابنه "آخاب" بفرض جزية عليهم، مئة ألف

<sup>(</sup>١) بضغط ورق خاص (من النشاف) المبلل بالماء. (المترجم).

الأحجار تتكلم

كبش في كل عام، ولكن "ميشا" رفض دفع الجزية بعد نماية حكم "آخاب"؛ فثار ضده الملك "يهورام"، وحاصره في قلعته. فقام "ميشا" بإصعاد ابنه محرقة على أسوار القلعة، استرضاء للإله "كموش"، وبهذه الوسيلة اضطر ملك إسرائيل للانسحاب عن مدن «موآب» حينما رأى ذلك العمل الوثني البربري.



🗖 العجر الموآبي.

وهذه بعض الكلمات التي وردت ضمن سطور القصة:

"... رجال "موآب" كانوا يسكنون في أرض "عطاروث"، وملك إسرائيل بنى عطاروث لهم ... ولكنني حاربت المدينة، وأخلقا، وذبحت كل سكاها سكيبًا منعشًا للإله "كموش"، و"لموآب".

ولقد استعاد "الموآبيون" مدنهم، وقلاعهم وحصَّنوهم. أما هزيمتهم في القديم، فقد كانوا يعزونها إلى غضب الآلهة عليهم، وانتصارهم لرضاها. ويتحدث هذا الأثر أيضاً عن إله الإسرائيليين "يهوه" الذي أقام له أتباعه مقاماً في "نبو"، وفي كثير من مدن العهد القديم. و«الحجر الموآبي» هو أروع أثر يشير إلى مدى تقدم «موآب» في القرن التاسع قبل الميلاد. ولغته قريبة الشبه جداً، في رسمها وقواعدها، باللغة العبرية القديمة التي كُتب بما العهد القديم. وتُختتم قصة هذه الانتصارات بالقول:

### "لقد هلكت إسرائيل للأبد".

وفي أثناء حكم "آخاب" ابن "عُمري"، واجه "شعب إسرائيل" تمديداً من الشرق، من «مملكة آشور» الناشئة الفتية. وهذا الخطر الجديد يفسر لنا مداهنة "آخاب"، وليونته مع «سورية» – (الملوك الأول – أصحاح ٢٠)، فبعد أن تغلب "آخاب" على "بنهدد" ملك «دمشق»، لم يقتله، و لم يحرق المدينة ويسبي سكالها – كما كانت عادة أهل العصر، بل اكتفى باسترداد بعض المدن التي كانت لإسرائيل في عهد الملك عُمْرِي، وكذلك بعض الشوارع في «دمشق»، وعقد محالفة صداقة مع ملك «سورية»! فلماذا إذن تصرف هكذا؟

يعود السبب إلى أن «سورية» هي الجدار الفاصل بينه وبين «آشور»، ولذلك فقد تصرف "آخاب" بحكمة رجال الحرب المحنكين. فلو تمدم الجدار؛ سينفتح الطريق إلى قلب «إسرائيل». ولذلك كان يهمه أن تبقى «دمشق» سليمة، وأنْ تزداد «سورية» قوة لتقف سداً في وجه العدو الغازي.

ولقد ترك لنا "شلمناصر الثالث" (٥٩- ٨٢٥ ق.م) تقريراً هاماً عن الحلف الإسرائيلي السوري. وفي تقريره، هذا، يتحدث عن الحملات العشرين التي قام بها، وكيف أنه عبر "الفرات"، واستولى على "حلب"، وكيف أن تحالفاً عسكرياً، قام به اثنا عشر ملكاً ضده لمحاربته. ولكن أقوى أعضاء ذلك الحلف العسكري كان "آخاب" ملك إسرائيل، و"بنهدد" ملك دمشق. ويتحدث شلمناصر عن قوات "بنهدد"، بألها تتكون من ١٢٠٠ مركبة، و١٢٠٠ من والفرسان، ٢٠ ألف جندي، أما قوات آخاب فهي تتكون من ٢٠٠٠ مركبة، و١٠ آلاف جندي. ويعود "شلمناصر" قائلاً في تقريره:

"لقد حاربتهم جميعًا بمعونة قوات "آشور" الجبارة، التي اعطانيها سيدي أشور، وبالأسلحة القوية التي قدمها قائد جيشي. وقد استطعت أن انتصر عليهم بين مدينتي "قرقرة"، و"جلزاو"، وذبحت منهم ١٤ ألف جندي بحد السيف، ونزلت عليهم، كسيول الإله "أدادْ" حينما يزأر في العاصفة المطيرة، وبعثرت جثثهم في كل مكان، وغمرت الوادي بفلول جيشهم. وفي خلال المعركة، جعلت بحار دمائهم تسيل في المكان".

وفي مكان آخر يتحدث "شلمناصر" عن نفس المعركة، قائلاً بأنه فتك بعشرين ألفاً من الجنود، ولكنه يرفع هذا الرقم في مكان آخر إلى خمسة وعشرين ألفاً. ولكن يبدو أن المعركة كانت متكافئة بين الطرفين لأن "شلمناصر" لم يعد للحرب بعد ذلك لمدة خمس سنوات كاملة ...

على أن تقرير "شلمناصر" عن حملته السادسة عشرة جديرة بالذكر، حيث يقول فيها: " في السنة الثامنة عشرة للكي، عبرت "الفرات" للمرة السادسة عشرة".

ولقد وضع "حزائيل" ملك «دمشق» ثقته في فرق حيشه العديدة – فاستدعى قواته، وأعلن التعبئة العامة، واتخذ من "حبل سنير" أمام لبنان، قلعة له فحاربته، وانتصرت عليه، وأفنيت من حيشه ١٦٦ ألف مقاتل متدّرب على حمل السلاح. وغنمت ١١٢١ مركبة حربية، و٤٧٠ من فرسانه. واستوليت أيضاً على مخيمات جيشه. وقد هرب طالباً النجاة، فتبعته. وفي «دمشق» عاصمة مُلكة حاصرته. وتوغلت في تقدمي، حتى «حبل حوران»، وضربت عدداً لا يُحصى من المدن، وأحرقتها بالنار، وأخذت غنيمتها. وفي هذا الحين، فرضت الجزية على الصوريين، والصيدويين التابعين "لياهو" ابن "عُمري".

ذُكر اسم "حزائيل" في سفر الملوك الأول (١٩: ١٥–١٧)، وفي سفر الملوك الثاني أيضاً (٨: ١٢–١٥)،

وقد ترك "شلمناصر" أيضاً تقريراً ثانياً عن فتوحاته وحملاته، في صور مرسومة أو منقوشة على المسلّة السوداء التي اكتشفها "سير/ أوستن لايار" في "كاله". وهنا، نرى صور الأسرى من

"العبرانيين" يحملون العطايا والهدايا، وفي مقدمتهم "ياهو بن عُمْرِي"، راكعاً أمام "شلمناصر" ومرافقيه. والموكب بهذا النظام: "ياهو" في المقدمة، ويأتي بعده أربعة من كبار الحكام العبرانيين، ويتبعهم ثلاثة عشر حمَّالا عبرانياً يحملون مختلف التقدمات والهدايا. وفي الأسفل، كُتِبَ تفسير الصورة على هذا النحو:

"تقدمة "ياهو بن عُمْرِي"، فضة، وذهبًا، وآنية من ذهب، وكؤوس من ذهب، وفاجين من ذهب، وضولجانات ليد الملك - هذه قبلتها منه".

وهذه هي أقدم صور في التاريخ "للعبرانيين"، التي اكتُشفت في «أشور». وبعد ذلك التاريخ بقليل، قدمت "أشور" حدمة لا تقدر بثمن 'لإسرائيل'، بمحو «سورية» من الوجود. وفي سفر الملوك الثاني (١٠: ٣٣-٣٣؛ ١٣: ٣-٧)، استطاع "بنهدد"، بمعاونة حيش "حزائيل"، أن يسجل انتصارات قوية على «إسرائيل»، وبعد ذلك تقدم "أداد نيراري الثالث" ملك أشور (٨١٢) ق.م.)، وطهر المنطقة، وحرّب «دمشق»، وهذا هو سجل انتصاراته:

"زحفت على "سمير سوس"، وحاصرت "ماري" ملك "دمشق" في مدينته عاصمة ملكه. وقد بحره بجاء سيدي "آشور" الرهيب؛ فسقط على وجهه، وأمسك بقدمي كعبد ذليل. فاحتللت قصره في دمشق، وتقبلت منه ٢٣٠٠ وزنة من الفضة تعادل ٢٠ وزنة من النهب، وه آلاف وزنة من الحديد، وثياب من الكتان، بحواشي ذات ألوان متعددة، وسرير مطّعم بالعاج، وأشياء كثيرة"

وبعد وفاة "أداد"، جلس على عرش «آشور» ثلاثة من الملوك الضعفاء، خففوا الضغط قليلاً على «إسرائيل»، فاستطاعت «دولة إسرائيل»، و«دولة يهوذا» كل منهما أن تسترد أنفاسها، وتوسّع رقعة أملاكها. فاستطاع "يربعام الثاني" ملك إسرائيل، ورابع ملك من ملوك أسرة "ياهو"، أن يصل بسلطانه من "حماة" إلى حدود «الفرات»، وإلى شرق «البحر الميت».

وكذلك استطاعت «مملكة يهوذا» – تحت حكم "عزيّا" – أن تتغلب على «فلسطين»، وتتقدم في كثير من المشروعات التجارية والعمرانية. وقد اكتُشف أثر من عهد "عزيا"، في منطقة «إيلات»، والتي يخبرنا الوحي الإلهي في سفر الأخبار الثاني بأن "عزيّا" قد أعاد إخضاعها لسلطانه. وهذا الأثر هو عبارة عن خاتم ملكي جميل نُقش عليه اسم "يوثام"، وهو ابن "عزيّا" الذي تولى المُلك بعده، بعد أن أصيب والده بالبرص، وقضى بقية حياته في المعزل الصحي. وفي «آشور» استولى على المُلك، بعد أولئك الملوك الثلاثة الضعفاء، ملك يُدعى "بول الآشوري"، الذي لقّب نفسه "تجلات بيلاصر" (أو تفلث بلا سر)، وأعاد عهود التوسع الاستعماري.

وفي سفر الملوك الثاني (١٥: ١٩- ٢٠) يتحدث الكاتب عن "مناحيم" ملك إسرائيل، وكيف أنه دفع "لتحلات بيلاصر" ألف وزنة من الفضة؛ لمعاونته في تأييد عرشه. ويتحدث "تحلات" عن نفسه أيضاً، بأنه أخذ هبات وتقدمات من "مناحيم" ملك «السامرة»، و"رصين" ملك «دمشق»، و"حيرام" ملك «صور» كما أنه أخذ من آخرين ذهباً وفضة وقصديراً وحديداً وجلود أفيال وعاجاً ونسيجاً من الكتان بحواشي متعددة الألوان، وصوفاً مصبوغاً باللون الأزرق، وصوفاً قرمزياً وخشباً نفيساً من الأبنوس - كنوز الملك النفيسة، وكذلك حملاناً بصوف قرمزي، وطيوراً بأجنحة زرقاء، وخيولاً وبغالاً، وقطعان ماشية، وجمالاً، ونوقاً. ومهما كانت قيمة هذه الهبات، فإن تقدمة الفضة وحدها، توازي الملايين من الجنيهات. وفي سفر الملوك الثاني (١٥: ٣٠)، يتحدث كاتب الوحي كيف أن "هوشع" تآمر ضد "فقع" ملك أسرائيل وقتله. وعن هذا يتحدث "تجلات" فيقول:

"لقد تاروا ضد ملكهم "فقح". فنصّبت "هوشع" ملكًا عليهم".

ويعتبر "تحلات" أول ملك أتَّبع سياسة إبعاد غير المرغوب فيهم من بلادهم، وهي السياسة التي اتبعها الملوك من بعده. وفي سفر الملوك الثاني (١٥: ٢٩)، يحمل أسرى من مدن كثيرة من "الجليل"، و"نفتالي"، إلى بلاده «آشور».

· وفي سفر الملوك الثاني (١٠: ٧-١٠) يُرسل "آحاز" ملك يهوذا هدية "لتحلات"، ويرجوه أن يسرع لمساعدته ضد جيوش «سورية» التي تماجمه. فيزحف "تجلات" على «دمشق»،

ويستولى عليها، ويقتل ملكها "رصين"، ويسبي سكان المدينة، وهكذا يتغلب على شعب عنيد، حاول من سبقوه أن ينتصروا عليه في حروب استمرت فترة طويلة دون جدوى، فتتم نبوة النبي "إشعياء" التي تنبأ بها عن دمشق (إش ٧: ١٦-٢٥)، بأنها ستكون بلا ملك. ووسط قائمة الملوك الذين أخضعهم "تجلات" لسلطانه، نجد اسم "آحاز". والأثر الثاني الذي ذكر فيه اسم "آحاز" هو خاتم خاص بـــ"أوشا" خادم "آحاز"، على صورة جعران من الياقوت الأحمر.

وحسبما يخبرنا كاتب الوحي بسفر الملوك الثاني (١٧: ٣-٦)، تولى المُلك بعد "تحلات"، "شلمناصر" (الخامس) الذي حاصر «السامرة»، ولعله قد مات بعد ذلك التاريخ بقليل. وقبل أن تسقط «السامرة»، حلس "سارجون الثاني" على عرش المُلك، كما تخبرنا بذلك بعض الآثار التي خلَّفها:

"في بداية ملكي قمت أنا ... بمحاصرة "السامرة"، وانتصرت ... بمعُونة الإله الذي حقق لي هذا الانتصار. وسبيت أسرى ٢٧٢٩٠من سكانها، وبينهم خمسون مركبة لقوات جيشي. أما المدينة، فقد أعدت بناءها، وأسكنت فيها سكاناً من مدن أخرى انتصرت عليها، وجعلت حاكماً من قبلي، وفرضت جزية عليهم للشعب الآشوري ....".

وفي سفر الملوك الثاني (١٧: ٢٤-٤١) نجد قصة حصار "سارجون" وحروبه كاملة، وكيف أنه أحضر سكاناً من المدن التي في مملكته، ومزجهم ببقية الشعب الذي تبقى من الأسر. وليس صحيحاً أن "سارجون" قد سبى كل عشائر "إسرائيل"، أو أسباطه العشرة. ولكن الذي حدث أن الأسباط، امتزجت مع تلك الشعوب المهاجرة بالتزاوج، والمصاهرة، واختفت الفوارق. ويعتبر تاريخ انتصار "سارجون" على «إسرائيل» نهاية «دولة إسرائيل»، دولة الشمال من شعب التوراه فلم يحدث أن قامت لها قائمة - كدولة متميزة بعد ذلك الحين. وبطبيعة امتزاج «دولة إسرائيل» مع الأمم؛ أخذوا عنهم عاداتهم، وتقاليدهم، ومزجوا معتقداتهم معتقدات الأمم، حتى أن "السامرين"، بعد ذلك، - وهم سلالة دولة إسرائيل - كانوا مُحتقرين، ومكروهين من شعب اليهود في عصر المسيح. و لم يتبق من "السامرين" الآن بضعة مئات من الأفراد.



الفصل العاشر

الأيام الأخيرة لمملكة يهوذا .. وأمجاد بابل



# الأيام الأخيرة لمملكة يهوذا .. وأمجاد بابل

وبعد نهاية حكم "سارجون الثاني"، تولى المُلك "سنحاريب الآشوري"، وقد ترك لنا قصة حروبه مع «مملكة يهوذا» التي ذُكرت في سفر الملوك الثاني (١٨: ١٣، ١٩: ٣٦)، نثبتها هنا بلغته، حيث يقول:

"وهاجمت عقرون، وقتلت حكامها ورؤسايها. وعلقت جثنهم على أعواد حول المدينة. أما الأفراد الذين كانت جرائمهم أقل من جُرم أولئك فقد سبيتهم؛ والبقية ممن لم يثبت عليهم شيء أطلقت سراحهم. أما "حزقيا" اليهودي فلم يستسلم لي. فحاصرت ستين مدينة من مدنه الحصينة، وعديداً من القرى الصغيرة وأخضعتها بالمنجنيق، وجنود المشأة، وغنمت وسبيت سكائما، كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً، مع خيول وبغال وحمير وقطعان ماشية. أما هو فقد، حاصرته في "أورشليم" عاصمة مُلكه كالطير في القفص. وبنيت تلالاً من التراب حول المدينة، ملك «فيلت الهاريون من بوابتها. أما المدن التي استوليت عليها، فقد أعطيتها للملك" متني" ملك «أشدود»، و"بادي" ملك «عقرون»، "وصليل" ملك «غزة». وهكذا ضغطت حدود مملكته، ولكنني ضاعفت الجزية عليه - التدفع سنوياً. أما "حزقيا" الذي باغته الرعب من سيدي، والذي هجرته جنوده التي أحضرها إلى «أورشليم» لتحميه، فقد أرسل إلي إلى «نينوى» مديني الملكية، ثلاثين وزنة من الذهب وثمانيمئة وزنة من الفضة، وأحجاراً كريمة، وقطعاً من حجر العقيق، ومساند مطعمة بالعاج، وجلود أفيال، وخشب أبنوس، وكل كنوز الخزائن النفيسة، مع العقيق، ومساند مطعمة بالعاج، وجلود أفيال، وخشب أبنوس، وكل كنوز الخزائن النفيسة، مع الموسيقية من الرجال والنساء، وبناته. ولكي يُظهر طاعته وولائه كعبد؛ أرسل من

قبله رسولًا شخصيًا مع هذه الأشياء ...".



🗖 إسرائيل تقدم الخضونج "لشلمناصر الثالثم".

وفي سفر الملوك الثاني (١٨: ١٣-١٦)، نقرأ كيف أن "حزقيا" قَد أرسل "لسنحاريب" تقدمة ٣٠ وزنة من الذهب، و ٣٠٠ وزنة من الفضة. ولكننا نقرأ قصة إندحاره الرهيب في سفر الملوك الثاني (١٩: ٣٥)، وكيف أن ملاك الرب سار في جيشه، وقتل ١٨٥ ألف من جنوده. أما هو، فقد فر هارباً إلى بلاده. ولم يُذكر بالطبع شيء من هذا في تقرير "سنحاريب" كما أن "سنحاريب" لم يذكر أنه استولى على 'أورشليم'، ولكنه اكتفى بالقول إنه حبس الملك "حزقيا" في مدينته (كالطير في القفص).

ومع أن حكم "سنحاريب" قد استمر بعد ذلك مدة عشرين عاماً، إلا أنه لم يَعُدْ إلى مهاجمة 'أورشليم'، فلقد كانت ذكرى هذه الهزيمة رهيبة تبعده عن العودة إلى هذه المخاطرة. ويذكر لنا المؤرخ اليوناني "هيرودوت" في تأريخه، أن "سنحاريب" في حملته على المصريين، الذين تقدموا للقائه في حشود هائلة، انتشرت الفئران في محلة جيشه، وقرضت سيور الخيل والمركبات الحربية؛ حتى أن جيشه أصبح في حالة يُرثى لها، فاضطر للتقهقر والهرب. ومهما يكن الأمر، فإن هذا التقرير يُظهر لنا صحة ما ورد في الكتاب المقدس عن كارثة رهيبة حلّت

<sup>(</sup>١) والسبب واضح، فملوك الأمس، لا يسجلون على لإطلاق أحبار هزائمهم، بل أحبار انتصاراتهم حسب!

بحيش "سنحاريب". وعلى ذكر الفئران، يُظن [وهو ظن مُرَّجح] أن الهلاك الذي حل بالجيش كان نتيجة انتشار الطاعون الدمليّ، الذي تنقله البراغيث التي تتغذى على دم الفئران المصابة.

وقد حدث حصار «لاخيش» قبيل تلك الحوادث، ويهمنا أن نشير إلى ذلك الحصار بالنسبة إلى الآثار التي اكتشفها "سير/ أوستن لايار" في عام ١٨٥٠، في مدينة «نينوى». فقد اكتشفت سلسلة من الصور المحفورة على الأحجار بلغ عددها ١٣ حجراً، تصور حصار تلك القلعة والاستيلاء عليها. وقد سُطرِّت فوقها هذه الكلمات "سنحاريب ملك العالم، ملك «آشور» يجلس على العرش، ويستعرض أمامه مواكب الأسلاب من «لاخيش». أما جدران القلعة، فقد صُورت فوق سفح تل مرتفع، وقد برزت منها الأبراج الحصينة ذات النوافذ التي تحميها القضبان، والمدينة ذاتها بُنيت على المرتفعات وسط الغابات. وفوق الجدران يقف المدافعون عنها من رماة السهام وحملة المقاليع، ويستطيع الرائي أن يحصي أكثر من عشرين تلة أقامها الجيش المهاجم لمحاصرة المدينة، وهي مقامة من الطوب والأحجار وجذوع الأشجار، وعليها ظهرت سبع بطاريات مقاتلة.



🔲 حطار "لاخيش".

والبطارية، أو "المنجنيق" هو مركبة يبرز منها عرق ضخم من الخشب يتحرك مندفعاً إلى الأمام بواسطة روافع، وينتهي بقطعة من الحديد على هيئة رأس كبش، يرتطم بالجدران فتتهدم أو تحدث بها ثغرات. وتُغطى المركبة بجلود طرية لا تنفذ منها السهام الملتهبة. ويوجد في داخل

المركبة عدد من الجنود يقومون بإدارة الروافع بالحبال، وبعضهم يطلق السهام على جنود الأعداء الذين يحاولون إشعال النيران فيها بإلقاء المواد الملتهبة عليها، والبعض الآخر يصب ماءً بارداً يطفئ به النيران. وخلف هذه المركبات جنود بعضهم يبدو راكعاً والبعض الآخر من خلفه واقفاً، وجميعهم يطلقون السهام. وهناك حملة التروس، وقد غطُوا تروسهم بجلود الحيوانات، واحتهدوا في الاختفاء، خلف المنجنيقات. وفي صور أخرى، نرى جنوداً وقد وضعوا على جدران القلعة سلالم خشبية يحاولون الوصل إلى أعلاها، بينما ألقى المدافعون عن المدية به حيرهم ويأسهم، بالمركبات عليهم لوقف زحفهم. وتؤيد الحفريات حديث الوحي باله به القديم عن الاستيلاء على «لاخيش».



□ الآثار المتبقية من بابل (خرائبما).

ومن روائع الأعمال الهندسية التي اكتشفها المنقبون هناك، حفرة عميقة في الصخر، طولها المهذا وعرضها ٧٤ قدماً، وعمقها نحو ٨٥ قدماً، حتى أن الباحثين ذُهلوا وهم يتأملون هذا العمل الهندسي الرائع - في وقت لم يكن في متناول العمال إلا الفؤوس والمعاول! ومن المرَّجح أن هذه الحفرة كانت لتخزين المياه. وهناك صورة أخرى من الأعمال الهندسية وهي "قناة حزقيا"، وهي تبدأ من «ينبوع جيحون». وقد ذكر خبر هذه القناة بإيجاز في سفر الملوك الثاني حزقيا"، أما اكتشافها وتطهيرها، مع قنوات أخرى أثرية، فقد تم على أيدي رجال بعثة "باركر" التي قامت بذلك العمل خلال الأعوام الثلاثة (٩٠٩ ا- ١٩١١). وطول هذه القناة

فيها. والحجر الذي نُقشت عليه هذه السطور، محفوظ الآن في "متحف القسطنطينية". وقد كان الينبوع، في ذلك العهد، خارج أسوار المدينة، وكانت تخفيه عن الأنظار كومة من الأحجار كُدست، وكانت المياه تصل إلى داخل الأسوار عن طريق ذلك النفق.

وبعد اغتيال "سنحاريب – ملك أشور"، الذي روت التوراة قصته في سفر الملوك الثاني (٢٠ : ٣٧)، كما ورد الكثير عنه في الآثار، وقد ملك عوضاً عنه ابنه "آسرحُدون"، وهو أقوى الملوك الذين اعتلوا عرش «آشور». وقد أخضع كثيراً من البلاد، حتى «مصر». وفي الآثار التي خلّفها نجده يطلب من ملوك الغرب، ومن بينهم "منسَّى – ملك يهوذا"، خشباً، وحجارة لبناء قصره في «نينوى».

ويتحدث خلفه الملك "آشور بانبال" عن ثورة حدثت في بلدان الغرب، والمقصود بالطبع الدول الواقعة غرب «آشور» حتى حدود البحر الكبير، وكيف تم إخضاعها على يده. ومن الملوك الذين أخضعوا ورد اسم "منسىً". وفي سفر الملوك الثاني (٢٣: ١٠-١٣)، يذكر الوحي المقدس كيف أن "منسيّ" قد سبي إلى «بابل»، وأعيد بعد ذلك إلى عرش ملكه، ولعل هذا ما أشار إليه "آسر حدّون"، حينما اكتشفت ضمن آثاره كتابة، ورد فيها ما يلى:

"دعوت ملوك مملكة "حيِّ"، في المنطقة التي تقع جانب الفرات، أن يشهدوا: "بالو" ملك «صور»، و"منسى" ملك «يهوذا»، واثنى عشر ملكًا من الساحل، وعشرة ملوك من «قبرص» في وسط البحر، واثنين وعشرين ملكًا من "حيِّ" - وشواطئ البحر والجزائر، هؤلاء جميعًا أرساتهم لينتقلوا إليّ، رغم المصاعب الجمَّة، خشبًا، وعروقًا طويلة، وسلخات من الأرز، والصنوبر من منتجات جبال لبنان، لينقلوا هذه إلى «نينوى» مكان مُلكي، لبناء قصري ... وكذلك من المحاجر في الجبال لعمل تماثيل الآلهة".

و لم يُذكر ضمن هذه الكلمات إعادة "منسِّى" إلى عرشه، ولكن ذكرت حادثة مماثلة عن "نيخو" فرعون مصر، كيف أنه أُخذ أسيراً إلى بابل، ثم أعيد إلى عرشه فيما بعد. وقد قضى "آشوربانبال" بقية عمره في جمع المخطوطات، وضمها إلى مكتبته العظيمة (التي اكتشفت عام

٢٥٨١م.)

وبعد "آشور بانبال" تدهورت قوة «آشور»، حتى إذ حل عام (٢١٢ ق.م.)، ظهرت في الأفق «مملكة مادي وفارس المتحدة»، واستولت على «نينوى» عاصمة «أشور». وبعد ذلك، تقدمت قوات «مادي وفارس»، وأخضعت فلول الجيش الآشوري التي اتحدت مع «مصر». أما خراب «نينوى»، فقد ذُكر في نبوات سفر ناحوم (الأصحاح ٢٥٣)، حيث تمت كل هذه النبوات - كما وردت بحذافيرها.

#### أمجاد بابل القديمة

أما الحفر في «بابل» القديمة. فقد بدأ مؤخراً على يد العالم الألماني الأثري "روبرت كولدواي" (١٨٩٨م.)، وقد كان هذا العالم دارساً باحثاً، عرف الكثير عن هذا الإقليم من كتب التاريخ، وعن مباني البابليين القديمة. وكان واثقاً من اكتشاف آثار من عهد "نبوخذ نصر" الذي ذُكرت أخبار انتصاراته في الآثار الآشورية. ولم يمض وقت طويل حتى كشف الحفر عن أسرار المدينة الجبارة. واستمرت البعثة في عملها بصبر لا يعرف الملل، تزيح أطنان التراب المتراكم في المكان، وقد اكتشف أن مسطح المكان الذي تحتله الجدران المزدوجة يبلغ 17 ميلاً مربعاً. والجدار الخارجي بُسمك ٢٢ قدماً، والداخلي ٢٥ قدماً، وبينهما فراغ قدره محتى أن أربعة أزواج من الخيل تستطيع أن تسير على السور المزدوج في صف عرضي. وفوق الأسوار، مراقب يتيح للحراس مراقبة العدو القادم من مسافات بعيدة. وعدد غرف المراقبة ٠٣٠ غرفة فوق الجدار الداخلي، و٢٥ غرفة فوق الجدار الخارجي. وقد ترك لنا "نبوخذ نصر" تقريراً عن هذا العمل الجبار يقول فيه:

"أقمت جداراً ضخماً حول «بابل» من الشرق، حفرت له خندقاً، وبنيت جانبه الخارجي المنحدر من الطوب المحترق والقار. وأقمته بارتفاع تل عال. وفتحت فيه بوابات واسعة، وأبواباً من حشب الأرز المغشى بالنحاس؛ حتى أن العدو مهما كان شره، لا

يستطيع أن يصل إلى الداخل. وأحطت الجدران بسيول عارمة كأمواج البحر ... لقد صنعت من "بابل" قلعة حصينة .... "

وتشير الحفريات إلى أن "نبوخذ نصر" استخدم الطوب المحترق في البناء، بدلاً من اللبن أو الطوب النيء. ولقد أصلح أكثر من عشرين معبداً. وكانت قطع الطوب التي تحمل خاتمه عديدة، حتى أن معظم مدينة «هله» قد بنيت بها، وكذلك خزان يحول نهر «الفرات» عن مجراه. ومن بين النظم الهندسية التي اكتشفها العالم "كولدواى" والخاصة بذلك العصر، هي تلك الممرات المقوسة السقف والمداخل المقامة من الأحجار. وقد كانت الطريقة التي أقيمت بها «حدائق بابل المُعلّقة»(۱). وكانت الحدائق الشهيرة مقامة على مرتفع مبني من الطوب في وسط المدينة ...

وفي سفر التكوين (١١: ٣-٤) نقرأ عن "برج بابل" وكيفية إقامته. ويبدو أن البرج الأول قد أقيم في عهد "حامورابي". وأعيد بناؤه فيما بعد في عهد الملك "نبوبلاصر" ملك بابل. وقد ترك لنا تقريراً عن ذلك قال فيه:

"في ذلك الوقت أمرني إلهي "مردوخ"، أن أعيد بناء «برج بابل» الذي خُرّب، وتمدم بمرور الزمن. لقد أمرني أن أعّمق أساساته في العالم السفلي، حتى ترتفع أجنحته إلى السماء".

ويبدو أن ذلك العمل قد أكمل في عهد ابنه "نبوخذ نصر"، فقد ترك لنا تقريراً يقول فيه: "أجهدت يدي في رفع "اتمانانكي" حتى يناطح السماء!!"

وحينما تم البناء، كان البرج يتكون من سبع طبقات الواحدة فوق الأخرى، ترتفع إلى ٢٨٨ قدماً، ومسطح قاعدته ٢٨٨ قدماً، واستخدم في بنائه مالا يقل عن ٥٨ مليون قطعة طوب! ولعل هذا العمل قد قام به الأسرى. وفي قمة البرج، هيكل "للإله مردوخ" - لا شيء به

<sup>(1)</sup> إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

سوى حشية. وقد اخبرنا المؤرخ "هيرودوت" أن البابليين كانوا يعتقدون أن "مردوخ" يأتي ليلاً ويستريح هناك. ومن قمة البرج، يستطيع الرائي أن يشاهد مباهج الوادي لأميال عديدة. وفي أسفل البرج، توجد غرفة بها تمثال ذهبي حبار "للإله مردوخ"، ارتفاعه ١٨ قدماً، وقد استلزم صنعه ٨٠٠ وزنة من الذهب(١).

ومن الآثار الهامة أيضاً في ذلك العهد، «بوابة اشتار» التي تُوصل إلى ممر طويل، تمر به المواكب، وقد كان اتساع ذلك الممر ٧٣ قدماً. وهو مستقيم لا انحناء فيه، يرتفع على جانبيه حدران إلى علو ٢٢ قدماً. ويحده من هنا وهناك، صفان من تماثيل الأسُود تبلغ عددها ١٢٠ تمثالاً. وفي سفر دانيال (٤: ٣) نستمع إلى "نبوخذنصر"، وهو يفخر بمقدرته قائلاً: "أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لجلال ملكي واقتداري؟!!". وفي الآثار يقول "نبوخذ نصر":

" حينما دعاني سيدي العظيم "مردوخ"، ورفعني لأكون رئيسًا فوق الممالك؛ حتى البني المدن، وأجدد الهياكل - أنا الحكيم - تقدمت بتضرعاتي لكي أبني هذا البيت".

وفي مكان آخر يقول:

" يا سيدي "مردوخ"، خالقي، ورب الآلهة، ليت أعمالي تتبرر أمامك، وتثبت إلى الأبد، هبني بنعمك الحياة الزاخرة لأجيال طويلة، والنجاح والفلاح، والعرش الثابت والملك الوطيد".

ومما ورد في سفر ملوك الثاني أن «أورشليم» قد حاصرتما قوات "نبوخذ نصر" مرتين: الأولى، حينما كان "يهوياكين" ملكاً، وذُكرت في (٢٤: ١٦-١٦). ويبدو أن "يهوياكين" قد تمرد على "نبوخذ نصر" في «أورشليم»، وتغلب عليه، وسباه إلى بلاده، وحمل أسلاباً كثيرة وغنائم، فقال: "كل كنوز بيت الرب. كل كنوز بيت الملك، أخذها. وكسرت كل آنية الذهب التي عملها سليمان الملك في هيكل الرب،

<sup>(1)</sup> أو ما قيمته ٢٤ مليون دولاراً أمريكياً [المُراجع].

كما أوصاه الرب". وزيادة على ذلك، فقد سبى صُناعاً مهرة. "عشرة آلاف أسير، وكل الصياغ، وكل الحدادين، وأصحاب الحِرف، لم أترك هناك إلا أفقر الطبقات في الأرض". وفي عام ١٩٥٦، اكتُشفت أربع لوحات أخرى من أخبار حروب «بابل»، تعطينا فكرة كاملة عن "سبى بابل".

وقد عين "نبوخذ نصر" في مكان "يهوياكين"، "الملك صدقيا" الذي توقع أن يكون تابعاً أميناً له. ولكن "صدقيا" اغتر بأقوال أنبيائه الكذبة، رغم تحذير "إرميا" له، فانساق لآرائهم الفاشلة، كما في سفر إرميا (٢٧: ١٤-١٥).

وفي الجانب الواحد، وقف "إرميا" محذراً الشعب في الطرقات، والأماكن العامة، منادياً بألهم ينبغي أن يخضعوا لسلطان ملك «بابل»، وإلا سيكون نصيبهم الهلاك. ومن الجانب الآخر، كان "حنانيا" مع أنبيائه، الذي أخذ النير عن "إرميا" وكسره، قائلاً: "هكذا سيكسر الرب عن يهوذا نير نبوخذ نصر في مدى عامين اثنين". وقد صنع "إرميا" لنفسه نيراً آخر من حديد، ونادى بأن الشعوب كلها ينبغي أن تخضع "لنبوخذنصر"، وأن "حنانيا" سيموت بأيدي البابليين جزاء كذبه ونفاقه.

وكذلك، لا غرابة أن نجد "صدقيا" ينحاز إلى النبوءة السعيدة المتفائلة، ويتمرد على "نبوخذنصر" بعد أن يعقد حلفاً مع فرعون مصر. وفي عام ٥٨٧ ق.م، يحاصر "نبوخذنصر" «أورشليم» للمرة الثانية، وبعد حصار طويل، يضطر "صدقيا" إلى الهرب مع ابنيه وحاشيته في «وادي الأردن»، فتلحق به قوات «بابل»، وتقبض عليه، ويُذبح ابناه أمام عينيه، وتفقأ عيناه بعد ذلك بالمحاوير الملتهبة، ويقيد، ويُحمل أسيراً إلى «بابل»، بينما تُحرق «أورشليم»، والهيكل المقدس، ويُساق الشعب إلى أرض السبي.

وتأييداً لهذه الحقيقة، نجد ضمن الآثار المكتشفة أثراً يتحدث عن "يهوياكين" سلف "صدقيا"، وأسير ملك بابل، وهي تتفق مع قول العهد القديم في سفر الملوك الثاني (٢٧:٢٥-٣٠): ".... ملك بابل في السنة التي بدأ ملكه فيها رفع رأس يهوياكين ملك يهوذا في أسره، وغير

ثياب سجنه، فأكل خبزاً أمامه كل أيام حياته وأُعطيت له فريضة الملك يوماً بيوم كل أيام حياته"

وقد اكتشفت، مؤخراً، بالقرب من بوابة "اشتار" ٣٠٠ لوحة أثرية، تحمل كل واحدة منها تاريخها، وفي إحداهما – وتاريخها يوافق عام (٩٢ ٥ ق.م) – نحد قائمة بالأوامر المعطاة لأسرى بابل، ومن بينهم اسم "يوكين" ملك «يهوذا» وأبنائه الخمسة. أما تسمية "يهوياكين" بالاسم "يوكين"، فقد وحدت أيضاً مطبوعة على يد إناء فخاري في "فلسطين"، يرجع تاريخه إلى نفس ذلك التاريخ. "يهوياكين" كان له سبعة أبناء، وربما وُلد له ابنان بعد التاريخ الذي تذكره الآثار.

أما «قلعة لاخيش» المجاورة «لأورشليم»، فهي برهان قاطع يُتبت أن «أورشليم» قد أُحرقت مرتين في فترة قصيرة؛ لأن هذه القلعة أيضاً قد أُحرقت مرتين. وفي «لاخيش» اكتُشف خاتم من الطين، ما زال ظهره يحمل آثار نبات البردي الذي وُضِع عليه، ونقرأ هذه الكلمات: "خاص "بجدليا" رئيس البيت". ونحن نقرأ عن هذه الشخصية المعروفة في سفر الملوك الثاني (٢٥: ٢٢)، كيف أن "نبوخذ نصر" ملك 'بابل'، قد عين "جدليا" حاكماً على البقية التي تبقت بعد السبي من سكان «أورشليم». وكذلك اكتُشفت أيضاً في «لاخيش»، في حجرة خارج بوابة المدينة، ٢١ قطعة من الخزف المكسور، الذي كان يُستخدم في كتابة الرسائل. والتقارير كلها في غاية الأهمية، فقد كتبت قبل سقوط المدينة بالعبرانية القديمة التي تُعتبر حلقة تطور بين أبجدية اللغة الفينيقية الحديثة، وبين هجائية اللغة التي اكتُشفت في "سيرابيت". مما يدل على أن "اللغة الفينيقية العبرية" كانت سائدة في أيام السبي في «فلسطين»، وإنما استُبدلت بعد السبي شيئاً فشيئاً، بالآرامية التي كتبت بما كل مخطوطات التوراة القديمة التي وصلت إلينا حتى السبي شيئاً فشيئاً، بالآرامية التي كتبت بما كل مخطوطات التوراة القديمة التي وصلت إلينا حتى الآن. وهكذا، تؤيّد آثار «لاخيش»، ما رواه الكتاب المقدس عن وجود فترتين للسبي في تاريخ «مملكة يهوذا»، وعن وجود "جدليا" كحاكم للبلاد، وعن انتشار الوثائق المخطوطة قبل السبي.

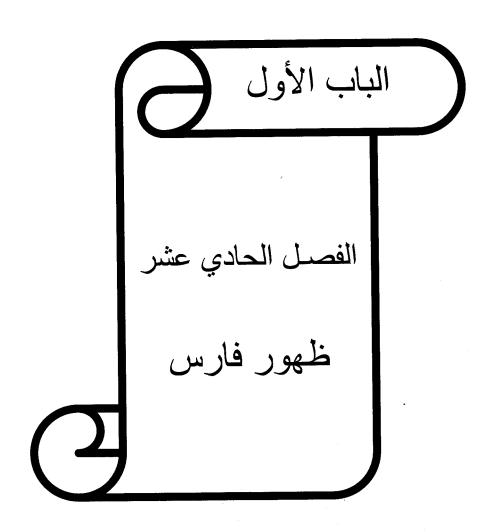



### ظهور فارس

لا يذكر الكتاب المقدس شيئاً عن ظهور «فارس»، على مسرح التاريخ - حتى بعد «سبي بابل»، ويُظن أن أصل الفرس من "القبائل الآرية" التي ظهرت عام (١٥٠٠ ق.م.)، وقد انتشرت واستقرت فيما يعرف الآن «بإيران» الحديثة. وكانت هجراتهم في صورة موجتين من أماكن مختلفة، "فالماديون" (نسبة إلى مادي) استقر بهم المقام في شمال غرب «إيران»، و"الفُرس" اتخذوا «عيلام» عاصمة لهم في الجنوب الغربي. أما "الماديون" فقد اتخذوا «اكبتانا» عاصمة لهم، وكانت تقع بالقرب من مدينة «حمدان» الحديثة. ففي عهد "نبوخذ نصر"، كان الماديون من المنسمال، والفرس من الجنوب، يحاصرون «مملكة بابل» بين شقي الرحى، مما سهل عليهم إخضاعها.

ومن الغريب أن ظهور الملك "سيرس" وفتوحاته قد أشارت إليهما التوراة أكثر من مرة. فهي تشير إليه كمسيح الرب، والممسوح من الرب (إش ٤١، ٤٣). ومن المعروف أن "سيرس" لم يكن يشارك اليهود إيمالهم، ومعتقداتهم. ومع ذلك، فإننا نجد الله يخاطبه على لسان "النبي إشعياء" بالقول: "قد نطقتك مع أنك لم تعرفني". بل إن انتصارات "سيرس"، يشير إليها "إشعياء"، وكألها تُظهر قوة الله، وتتمم قصده. ففي عام (٩١٥ ق.م.)، تحركت حيوش ذلك الملك الفارسي نحو مملكة الشمال وافتتح «اكبتانا»، وضم الدولتين إحداهما للأحرى في دولة موحدة عُرفت فيما بعد «مملكة مادى وفارس». وفي حملة شتوية لاحقة، اسمطاع أن يكسر

الأحجار تتكلم

شوكة الملك "كروزوس" ملك "ليديا"، الذي كانت مملكته الثرية تضم أراضي «تركيا» الحديثة. وفي عام (٥٣٥ ق.م.)، هاجم جيوش "الكلدانيين"، وافتتح «بابل». ونجد تأييداً لذلك في مصادر ثلاثة: سفر دانيال، وتقرير تركه الملك المنهزم "نابونيدس" ملك «بابل»، وتقارير "سيرس" نفسه.

فمن التقارير التي تركها اتباع "نبونيدس" نجد هذه العبارة:

"حينما هاجم "سيرس" جيش العقادين، تمرد الشعب على ملكهم، وهرب "نابونيلس". وفي السادس عشر من شهر تشرين دخل المدينة هو و"غبرياس" حاكم "قوطية"، بدون مقاومة، ففرش الشعب أغصان الأشجار أمامه. وأعلن السلام الشامل في المدينة، وأرسل "سيرس" تحياته إلى سكان «بابل»، وعَين "غبرياس" حاكماً من قبله على أرض «بابل»

ومن تقرير "سيرس" نفسه نجده يقول:

"لقد تطلع مردوخ، وفحص بين الشعوب ليجد حاكماً باراً يقوده ... ثم نطق باسم "سيرس" ملك "أنشان" وعينه حاكماً على العالم أجمع. وجعل مملكة «القوط» تسجد أمامه، وكل جماهير «المائدا». ولقد اجتهد أن يحكم الشعوب ذات الرؤوس السوداء التي أخضعت له، فنظر مردوخ الإله العظيم، حامي عبيده، بسرور عظيم هذه الأعمال البارة، وهذا القلب المستقيم، وأمره بعد ذلك أن يهاجم مدينته «بابل»، وسار إلى جواره كصديق مع صديقه، أما فرقه العسكرية المنتشرة، والتي لا يعرف عددها، فهي كأمواج البحر، فقد تقدمت دون أن تُشهر سيفاً. وعاونه الإله بلا معركة ليدخل بابل، دون أن يلحق بحا أذى. ودفع إلى يديه "نبونيلس" الملك الذي لم يسجد له (أي الإله) و لم يعبده، وكل سكان «بابل». وأيضاً كل دولة «سومر»، و«عقاد»، والملوك، والرؤساء، والحكام، انحنوا أمام "سيرس"، وقبلوا قدميه، بوجوه مستبشرة، مشرقة فرحين لأنه جلس على العرش، وانقذهم من الموت إلى الحياة، فلم يمسهم بأذى ومجدوا اسمه ... وحينما دخلت إلى بابل كصديق للشعب، اثبتُ الحكم في قصر الحاكم بحتاف، وفرح عظيم، وقد حث "مردوخ" الشعب على محبتي، وأنا كنت اعبده قصر الحاكم بحتاف، وقر حيشي تطوف «بابل» في سلام".

أما قصة التوراة، فهي مسطِّرة في سفر دانيال (٥: ٣٥، ٣١)، وهنا نجد وصفاً موجزاً لسقوط المدينة.

على أن هناك أمرين يسترعيان الانتباه في قصة التوراة. أولهما، أن حاكم «بابل» ليس "نابونيدس"، ولكن "بيلشاصر". وثانيهما، أن الملك الغازي ليس "سيرس"، ولكنه "داريوس المادي". ويذكر الكتاب قصة مأدبة "بيلشاصر"، وكيف أنه احضر أواني الهيكل التي غنمها في "سبيي أورشليم"، وشرب بها الخمر، وكيف أن يداً قد كتبت مصيره الرهيب على الجدار، وقد فسر له ذلك "دانيال"؛ فكافأه بأن جعله متسلطاً "ثالثاً"(۱) في المملكة. ولكن هذا التناقض الظاهري قد فسرته لوحات أثرية أخرى، فيها يُذكر اسم "بيلشاصر" كالمولود البكر النبونيدس"، وفي إحداها وردت هذه الكلمات:

'' ولقد دفع شئون معسكره لسلطان ابنه البكر.

وجعل كل القوات في كل مكان في الدولة تحت أمرته.

ووكِّل إليه شئون الْكلك ..

أما هو فقد ذهب في رحلة طويلة ..

وقوات "عَقَّاد" الحربية معه،

واتِحه إلى تيماء في أقصى الغرب"

أما التقارير التي أتت بعد ذلك عن السابع، والتاسع، والعاشر من أعوام مُلكه، فقد قضاها "نبونيدس" في «بلاد العرب»، بينما بقى "بيلشاصر" ابنه على عرش «بابل» في أرض "عقّاد". وعلى ذلك، كانت «بابل» تحت حكم بيلشاصر قبل سقوطها. هذا المُلْك المزدوج يفسر لنا لماذا

<sup>(</sup>۱) وجعله "ثالثاً" على المملكة بدلا من أن يجعله "ثانياً"، وذلك بسبب وجود الملك الأب "أولاً"، ثم الابسن "ثانياً"، فالمكانة التالية لدانيال أن يكون "ثالثاً" دون تناقض، فهذا تناقض ظاهري. اقرأ أيضاً: كتاب "شبهات وهمية حول الكتاب المقدس"، للرد على هذا التناقض الظاهري [المراجع].

الأحجار تتكلم

لم يكن في سلطان "بيلشاصر" أن يعين "دانيال" ثانياً في المملكة، كما كنا نتوقع، فنبونيدس "الأول"، وبيلشاصر "الثاني"، أما دانيال فقد نودي به "ثالثاً" في المملكة ... ولكن الحفريات لم تقدم لنا دليلاً عمَّن يكون "داريوس - المادي" هذا. وقد قال البعض إنه ربما يكون "غبرياس"، الذي له فضل الاستيلاء على المدينة أولاً. ولكن لا يوجد دليل يؤيد هذا الزعم.

وباخضاع «بابل»، أصبح "سيرس"، السيد المطلق في الدوائر السياسية، والاجتماعية، والدينية، أصبحت مملكته المركز الرئيسي لثقافة العالم القديم، بل بواسطته سقطت آخر إمبراطورية للساميين، وبدأ عهد الآريين من فُرس ورومان ويونان، ليظهروا على مسرح التاريخ. وقد أتبع "سيرس" في ميدان السياسة، نهجاً جديداً يخالف من سبقوه. ونحن نقرأ في تقريره هذا القول:

"أما عن المناطق التي تصل "لأشور"، ... فقد أعدت لها معابدها التي نحرّبت منذ زمن بعيد، والصور التي كانت بها وأقمت فيها هياكل ثابتة. ثم جمعت كل السكان السابقين، وأعدت لهم منازلهم وأملاكهم. وأكثر من هذا أعدت، بأمر سيدي "مردوخ" الإله العظيم، كل آلهة "سومر"، و"عقّاد" التي أحضرها "نبونيلس" إلى «بابل»، وسبّب بذلك غضب رب الآلهة – أعدها إلى معابدها السابقة، التي كانت سعيدة فيها، دون أن يمسها أذى ... ليت الآلهة التي أعدها إلى مدلها المقدسة، تشفع لي عند "بعل"، و"نبو"، طالبة لي طول العمر، وياليتها توصي سيدي "مردوخ" بي، سائلة هكذا: "سيرس" الملك الذي يعبدك، و"قمبيز" النه".



الإله البعل على عرشه.

وهكذا لا ندهش حينما نرى "سيرس" يأمر بعودة اليهود إلى موطنهم، كما تنبأ بذلك الأنبياء في سفر عزرا (٢٥٥). وفي سفر عزرا أيضا، نجد قصة رجوعهم إلى أراضيهم الخربة. ومن التنقيب في الآثار نرى مبلغ الخراب الذي حل بالأرض في عهد "نبوخذ نصر"، فقد مُحقت من الوجود مُدن بأكملها، وسبي سكالها، وهكذا اقتضى الأمر قروناً طويلة، حتى تعود البلاد إلى سابق حالتها، وجاء بعد "سيرس" ابنه "قمبيز" الذي لم يستمر في الحكم أكثر من ثماني سنوات. ثم جلس على عرش «مادي وفارس»، "داريوس الأول" (داريوس الكبير). وباعتلائه العرش، أصبحت "الزرادشتيه"، ديانة الدولة الرسمية. وهذا هو "داريوس المادي" الذي يشير إليه الكتاب مراراً، ففي سفر حجي، نجد رسالة تنبؤية تُرسل "لزربابل" في الشهر السادس من السنة الثانية لحكم "داريوس". وأول عظة يتقدم كما "زكريا النبي" في الشهر الثامن من نفس السنة، وإعادة بناء الهيكل قد تم في السنة السادسة من مُلك "داريوس" (١٢ مارس سنة ١٥٥ ق.م).

ولقد اكتشفت آثار ثلاثة في «إيران»، تتحدث عن "داريوس الكبير". وأهمها من جهة

البحث التاريخي تلك الكتابة المخطوطة على آثار "بستون"، فقد كانت هي المفتاح الذي فتح مغاليق الكتابة المخروطية المسمارية. وأعظم أثر له، مجموعة القصور التي تعرف بعرش "جمشيد" أو "برسبوليس". أما الأثر الثالث فهو قبره المنحوت في الصخر "نقشى رستم".

وقد اتخذ "سيرس" عاصمة لمُلكة مدينة "بأسرجدي" التي تبعد ٢٥ ميلاً من "بيرسبوليس"، واتجه لإقامة مجموعة من البنايات الفاخرة على مسطح طوله ١٥ ألف قدم. واستمرت هذه المدينة عاصمة "الآشوريين" حتى آتى "الاسكندر الأكبر" وغزا «فارس». وقد اكتشف المنقبون هناك مدخلاً فاخراً، يحدَّه من الجانبين، ثيران مجنّحة لها رؤوس بشرية، يؤدي إلى بحو فسيح يعرف «بالعبدانة» يرتكز سقفه على ٧٢ عموداً. وهذا يقضي بدوره إلى بحو أكثر اتساعاً به ١٠٠ عمود ثم يتجه إلى حريم "زركس"، و"داريوس" وخزانة الملك، وهي قصور تجلت فيها روعة "الفن الأشموني"، ولم يصل إليها الفن الهندسي في «إيران» حتى الآن.

أما "زركس" الذي ورد في منحوتات "برسبوليس"، فهو بلا شك "أحشويرش" الذي ذُكر في سفر عزرا (٤: ٦). ومن بعده آتى خلفه "أرتازركس" الذي أرسل "نحميا" إلى «أورشليم» في السنة العشرين لملكة. وقد ذهب "عزرا" إلى «أورشليم» في السنة السابعة من مُلك "زركس". وإنْ كان المقصود بالاسم الأخير "ارتازركس"، فيكون ميعاد وصول "عزرا" لأورشليم (٤٨٥ ق.م)، أي قبل وصول "نحميا". أما إذا كان المقصود بذلك "ارتازركس الثاني"، فإن التاريخ يكون أي قبل وصول "نحميا" كيف أن "سنبلط" من «السامرة» قد حاول أن يفُشِّل "نحميا"، في إعادة تعمير «أورشليم»، وقد رُسم اسم "سنبلط" في بردية "فيلة"، وهي وثائق كتبها بعض اليهود المصريين، بالآرامية، ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ويُذكر عنه أنه والد لولدين صارا حاكميْن على السامرة عام (٨٠ ك ق.م.)، وهناك اسم آخر "يوحانان" الذي كان رئيس كهنة في «أورشليم» في ذلك الحين. و"يوحنان ابن الياشيب" في سفر نحميا (١٢ : ٣٣)، الذي عاون في إعادة بناء الهيكل، وهذا يؤيده ما ورد في البردي(١).

<sup>(</sup>۱) مما يجعلنا نعتقد أن "عزرا" تبع "نحميا" – و لم يسبقه، مخالفين بذلك ترتيب الأسفار في كتابات الأنبياء. [المُراجع].





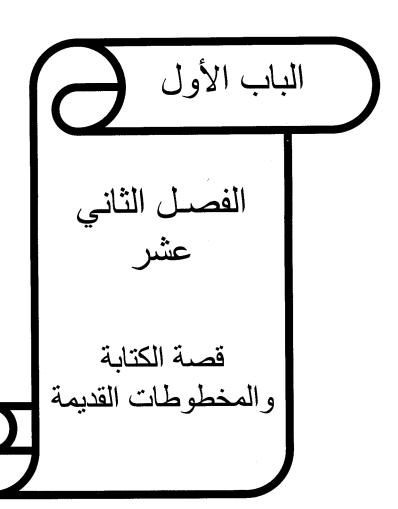



## قصنة الكتابة والمخطوطات القديمة

لقد دفعت الآثار بعض العلماء إلى الاعتقاد بأن فن الكتابة قد بدأ وانتشر من جنوب «العراق»، من "السومريين" في العصور السحيقة في القدم. وليست «العراق» فقط هي التي اكتشفت ضمن آثارها القديمة أول أنواع الكتابة البدائية، بل قد اكتشف فيها أيضاً المخطوطات الأولي لتطور الكتابة. ولقد كان "السومريون" يستعملون الأختام لتحقيق الشخصية، يضغطون بما على ألواح لينة من الطمي تترك لتحفف، فيبقى الأثر واضحاً. ومن هذه نبعت فكرة الكتابة التصويرية، وتطورت إلى استخدام الرموز، ثم تقدمت شيئاً فشيئاً إلى اختراع هجائية ثابتة.

أما المواد التي كانت تستخدم في الكتابة، فقد كانت تختلف من بلد إلى بلد تبعاً للمواد الطبيعية الكائنة بها، ولطبيعة مناخها. ففي «العراق» حيث يكثر الطمي، كانت ألواح الطمي، المجففة في الشمس، أو المحترقة بالنار، هي المادة الأولى للكتابة. و"مكتبة أشوربانبال العظيمة" اكتشفت بها ستة آلاف لوح من هذه الألواح.

وفي «إيران»، حيث تكثر الصخور، والجو هناك اكثر رطوبة، فإن معظم ما وصلنا من أخبار قديمة سُطر، ونُحت، ونُقش على الصخور الصلدة – وأحياناً على رقائق الذهب والفضة. كما أن ألواح الطمي قد استخدمت أيضاً هناك، كما هو واضح من اكتشاف عدة آلاف منها في خرائب "برسبوليس".

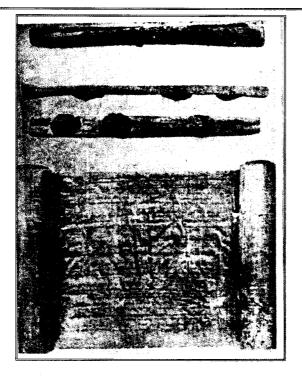

□ رقوق من البردي.

أما في «وادي النيل» بمصر، حيث يكثر نمو نباتات "البردي" على الشواطئ الموحلة غزيرة الطمي، فقد اكتشف أنه يمكن صناعة مادة أكثر بقاءً للكتابة، من هذه النباتات. وقد تبلغ طول ساق البردي خمسة عشر قدماً، وسمكه بقدر سمك ذراع الإنسان. وعند تصنيعه كورق، تُترع قشرته، ويُقطع اللب إلى شرائح رقيقة، توضع جنباً إلى جنب - بحسب المساحة المطلوبة، وفوقها توضع طبقة أخرى أليافها مستعرضة متقاطعة مع الطبقة السفلي، وتلصق الطبقتان معاً بالطمي والضغط والتجفيف في الشمس. ولعمل لفيفة كبيرة من البردي، يمكن لصق عدة شرائط قد تصل إلى أكثر من عشرين واحدة، وتصل في طولها إلى ٣٥ قدماً. وقد اكتشف في مقبرة "رمسيس الثاني" لفيفة ضخمة تروي أخباره، ويبلغ طولها الله ١٣٥ قدماً، وارتفاعها وهي مطوية ١٧ بوصة (١).

<sup>(</sup>١) في القرية الفرعونية مازال يُقدم نموذج لصنع أوراق البردي على الطبيعة. [المُراجع]

وكانت الكتابة تسطر في العادة على جانب واحد، في اتجاه مواز الألياف الطبقة العليا من البردي، ولو أن بعض اللفائف قد سطرت الكتابة عليها من الوجهين. وفي سفر الرؤيا (٥: ١) "ورأيت على العرش سفراً مختوماً من داخل ومن وراء"، وهذا يشير إلى نوع من الرقوق، أو المخطوطات التي سطرت على الوجهين. أما القلم الذي كان يستخدم في الكتابة، فقد كان من أعواد البوص، أو الغاب المبرية كالقلم الرصاص. وقد كانت تستخدم في ريف «مصر» إلى عهد قريب، ويكتب بها بغمسها في الحبر. أما المداد، فقد كانوا يصنعونه إما من السناج والصمغ والماء، أو من ثمار "العفص" – بعد سحقه ومزجه بكبريتات الحديد.

وفي القرن الأول للميلاد كانت اللفيفة تعرف "بالبيليون" ومجموعة اللفائف "ببليا". ومن هذه أتت كلمة "باييل - BIBLE"، وهي التي تُطلق على مجموعة أسفار الكتاب المقدس. أو لفائفه في اللغات الغربية. على أن البَّعض يُرجحون أن كلمة "باييل"، أتت من الأصل "ببلوس"، وهي القلب الرخو لنبات "البردي" الذي كانت تصنع منه صحائف "البردي".

وفي «فلسطين» كانت الألواح المستخدمة في الكتابة من الخشب المغطى بالشمع الملون الأسود. وكانت الأداة المستخدمة قلماً صلباً يخدش به الشمع، فيترك أثراً. وهذا هو اللوح المشار إليه في بشارة لوقا (١: ٦٣)، حيث طلب "زكريا" لوحاً ليكتب عليه اسم المولود. وبالطبع، لم تكن هذه طريقة للكتابة الثابتة، لأن الشمع معرض للانصهار عندما تشتد الحرارة، ولكنها كانت طريقة مؤقتة غالباً ما كانت تستخدم لتعليم الصغار. وكان الصغار يُعلقون هذه الألواح في زنار يشدونه إلى وسطهم. وغالباً ما كانوا يحتاجون إلى لوحين للدروس المختلفة. وخوفاً من أن يحتك اللوحان معاً، فتضيع معالم الكتابة، كان اللوح يحاط بغطاء مرتفع (١). ومن هذا المظهر البدائي، نبعت فكرة الكتاب بشكله الحديث، فبطريقة ربط لوحين معاً أو ثلاثة الواح من حانب واحد، يمكن الرجوع إلى وسط الكتاب، أو دفتيه دون كثير عناء يقتضيه فرد لفيفة طويلة من رقائق البردي. ومن هنا، نشأت فكرة صناعة "كتاب أو كودكس"، حيث

<sup>(</sup>١) وهذا هو الأصل في "ألواح الإردواز" التي كان يستخدمها الصغار في الشرق العربي.

خيطت قطع من البردي من جانب واحد، ومع أن البعض يرجّحون أن أول من قام بعمل "كتاب" في صورته الحالية هم المسيحيون الأولون، إلا أن هذا الرأي يحتاج إلى دليل. وعلى كل حال، كان المسيحيون هم أول من اعتنق هذه الفكرة، واستخدم الكتاب (الأوكودكس) لجمع الأسفار والرسائل مُعاً، وذلك قبل أن يبدأ العالم الوثني في نبذ اللفائف والرقوق بزمن طويل(١).

أما المادة التي كانت تستخدم في «فلسطين» للكتابة الثابتة، فهي قطع الخزف المكسور (أوستراكا). وقد اكتشفت آلاف من هذه القطع، كانت مستخدمة في كتابة المذكرات، فضلاً عن الدروس في المدرسة، وبعضها كان يحمل آية أو آيتين من الكتاب المقدس، ولو أنه يُظن أن تلك كانت تستخدم كتعويذة (١). ومن أهم الكتابات المكتشفة في «لاخيش» ما سُطِّر على الخزف.

ولم يكن البردي مُستخدماً في «فلسطين»، فقد كانوا يضطرون إلى استيراده من «مصر»، كما أن طبيعة الجو الرطب كانت تُعِرضه للتلف. ولذلك، فقد اضطروا في أول الأمر إلى استخدام الجلود المدبوغة، حلود الحملان والخراف، وكذلك الرقوق المصنوعة منها، بعد تنقيتها من الشوائب، وقد كانت تستخدم للوثائق الهامة. ونقرأ في سفر إرميا (٣٦: ٣٦) أن الملك مزَّق رسالة "إرميا" بالمطواة، وألقى بها إلى النار. وهذه الرسالة كانت مكتوبة، على الأرجح على رق من الجلد. ونقرأ أيضاً أن "بولس الرسول" في رسالته الثانية إلى تيموثاوس، طلب منه أن يُحضِر الرقوق، وهي في الغالب الرقوق المنسوخ عليها أسفار التوراة (٢ تي ٤: ١٣). وما أن حلً القرن الرابع للميلاد، حتى كان استخدام البردي قد بطُل تماماً في كافة أنحاء الإمبراطورية

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> وقد طالعنا الأهرام في ۱۹۸۹/۱/۲۱ بنبأ عن "أقدم كتاب في العالم"، وقد كان عن اكتشاف سفر المزامير من القرن الرابع قبل الميلاد، ويحوي المزامير، وقد اكتشف في صعيد مصر. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) تحويطة للشعبيين Folk People . [المُراجع].

الرومانية، وحل محله استخدام الرقوق (٣).

وكانت الكتابة تسطر على ثلاثة أعمدة، أو أربعة، وتُجلّد صحائف الرقوق معاً، بحيث أن الجانب المكسو بالشعر، يقابل الجانب المكسو بالشعر، والجانب الأملس الذي عليه الكتابة يقابل الجانب الأملس. وكانت تُسطّر خطوط غائرة في الجانب ذي الشعر، بحيث يسهل تتبعها مع وجود كتابة على الجانب الآخر.

ومن حجم الكتابة، وارتفاع الحروف اليونانية، كان يُعرف العصر الذي كُتبت فيه الرقوق. فجميع مخطوطات العهد الجديد، التي لا تتعدى القرن العاشر كلها كُتبت بحجم خاص [يُسمى: Uncial] ،الذي يُعرِّفه العلماء بأن الحرف فيه يحتل ١٢١ من السطر. وعرَّفه آخرون بأن طول الحرف بوصة واحدة وبعد ذلك، سُطِّرت الرقوق بحروف أصغر في الحجم. وهذه تعطى العلماء فكرة تقريبية عن تاريخ الكتابة.

وهناك أمر أخر يُعينهم على ذلك هو استعمال النقط، والتشكيل. فالكلمات في النُسخ القديمة لم تكن مفصولة الواحدة عن الأخرى، ولم تكن هناك فصول مستقلة الواحدة عن الآخر، بل كانت الكتابة تستمر من بداية العمود إلى نمايته بدون أي فراغ. كما أن السفر لم يكن مقسماً إلى أصحاحات. ولم يتم هذا حتى عام ١٢٣٨م.، حينما قام النُسَّاخ، بإرشاد الكاردنال "هوجو"، بعمل أول نسخة للكتاب مُقسَّمة إلى إصحاحات. أما تقسيم الإصحاحات إلى آيات أو أعداد، فلم يتم حتى عام ١٥٥١م. وقد قام به العالم "روبرت أتين".

<sup>(3)</sup> وفي عام ٣٣٢ م. أمر الإمبراطور قسطنطين المؤرخ "يوسابيوس"، بأن يجَّهز للكنيسة في عاصمة مُلكه الجديدة، خمسين نسخة من رقوق الكتاب المقدس. وقد وُزِعت على أنحاء المسكونة، ووصل بعضها إلى الجزيرة [يُتبع] العربية. وحتى القرن السادس الميلادي كان الكتاب المقدس معروفاً بخمس عشرة لغة في ذلك الوقت، فعرف العالم كله الكتاب المقدس بلغاته المختلفة وفي البلاد المختلفة، وهي نسخ تطابق بعضها البعض، فأنى لمحرف أن يجمع كل نسخ العالم في كل الأماكن وعبر كل العصور، ويحرّفها نفس التحريف!! منطقياً يستحيل ذلك، فنسخ القرون الأولى تتفق مع ما لدينا الآن اتفاقاً مذهلاً [المُراجع].

بالطبع هذا لا يؤثر أدنى تأثير على النص الأصلى، فقد حفظه الله عبر القرون.

### المخطوطات القديمة الهامة

من بين آلاف المخطوطات القديمة التي تحتوي أجزاء من الكتاب المقدس، نعرف الآن أربع نسخ هي أكمل هذه المخطوطات، وأقدمها، وأهمها وأشهرها نُسخة الفاتيكان (كودكس فاتيكانس). وسُميت هكذا، لألها كانت ملك "مكتبة الفاتيكان – بروما"، وبقيت هناك معظم تاريخها. ولقد ذُكرت هذه النسخة ضمن محتويات المكتبة التي سُجِّلت عام ١٤٧٥م. وحينما احتاحت حيوش "نابليون" "إيطاليا"، نُقِلت النسخة إلى "باريس"، وقام بدراستها أحد العلماء، من عام ١٨٠٩ إلى ١٨١٥. وفي عام ١٨٩٠ صُورِت صفحاتها صحيفة صحيفة، وعُرِضت نسخ من هذه الصور للبيع للجامعات والمتاحف. وتقع "نسخة الفاتيكان" في ١٨٠ صحيفة. وكل صحيفة سُطِّرت بها الكتابة في ثلاثة أعمدة؛ كل عمود منها يحتوي على ٤٢ سطراً. ويُرَّجِح الخبراء ألها كُتبت في تاريخ لا يتعدى منتصف القرن الرابع للميلاد.



### حورة من النسخة الغاتيكانية لمخطوطات الكتاب المقدس.

أما النسخة الثانية التي تليها في الأهمية فتُعرف "بالنسخة السينائية". وذلك لأنما اكتشفت في "دير سانت كاترين" المقام على سفح "جبل سيناء"، والذي يعتبر من أقدم الأديرة في العالم، لأنه بُيني عام ٣٧٢ للميلاد، بأمر الملكة "هيلانة" والدة الملك "قسطنطين". والدير قائم حيث كانت العُليقة التي رأها "موسى" مشتعلة بالنار، وقد أُطلق على الدير اسم "القديسة كاترين" التي استشهدت خلال فترة حكم الإمبراطور "مسكيمان" (٣٠٥ - ٣١٣م). وبالنسبة لبناء هذا الدير في صورة حصينة ترتفع فوق مستوى الوادي، فقد جعله هذا يُحفظ من الخراب والدمار خلال فترة تزيد على ١٦٠٠ عام.

وقد اكتشف هذه النسخة عِالم ألماني يُدعى "قسطنطين تشندرف"، قام عام ١٨٤٢م بزيارة الدير بحثاً عن هذه النسخة الأثرية. وفي إحدى غرف الدير، وجد سلَّة تحتوي على مجموعة من الرقوق القديمة، قيل له ألها من المهملات المُعَّدة للحريق، وأنه قد أُحرقت من قبل

سلّتان نظيرها. وقد سُمح لهذا العالم بنقلها لفحصها، فوجد أن عددها 20 رقاً، تحوي بعض أجزاء من الأسفار المقدسة. وفي عامي ١٨٥٣، ١٨٥٩م. عاد ليجد الأجزاء الناقصة منها، في لغة [حروفها يونانية] ضخمة، قدمها أحد الرهبان. ولدهشته وسروره، وجدها تحتوي على العهد الجديد بأكمله، وأجزاء من العهد القديم، مع رسالة أخرى بعنوان "راعي هرماس"(١)، فاشترى الكل يمبلغ ٢٧٥٠ دولاراً ونقلها إلى "بتروجراد"، حيث صُوِّرت صحائفها، ووزعت على المتاحف. ولما قامت الثورة الشيوعية، عُرضت النسخة للبيع، فاشتراها المتحف البريطاني، بعد أن اكتب الشعب بنصف ثمنها، يمبلغ نصف مليون دولار.



□ حورة للمنطوطات السينائية للكتاب المقدس

<sup>(</sup>۱) ورسالة أخرى اسمها "رسالة برنابا" وهي غير إنجيل برنابا، وللمزيد راجع كتاب: "إنجيل برنابا" الطبعة التاسعة – دار النشر الأسقفية.

و"النسخة السينائية" الأصلية يُرجح أن عدد صفحاتها كان ٧٣٠ صفحة، أحرق الرهبان منها، لعدم تعرفهم عليها، ٣٤٠ صفحة، ولم يبق الآن سوى ٣٩٠ صفحة. ويُظن ألها كُتبت في التاريخ الذي كُتبت فيه "نسخة الفاتيكان". والبعض يظن ألها إحدى النسخ الخمسين التي أمر "قسطنطين" بنسخها، لاستخدامها في كنائس العاصمة (١).

والنسخة الثالثة التي لا تبلغ في قدمها النسختين السابقتين، هي "نسخة الإسكندرية"، قدّم بطريك "القسطنطينية" في عام ١٦٢٤م. هدية للسفير البريطاني في «تركيا». ويعتقد البعض أنها كُتبت بيد "القديس تكلا" أحد المعاصرين للرسول "بولس"، ولكن هذا الرأي يحتاج إلى إثبات. وقد نُقلت هذه النسخة من الإسكندرية، حينما كان هذا البطريرك على كرسي الإسكندرية وقبل أن يصبح بطريركاً على «القسطنطنية»، لأنه وجدت هذه الكلمات مُستَطرة عليها:

"مهداة إلى المحراب البطريركي في مدينة الإسكندرية ومن ينقلها تحلُّ عليه اللعنة، ويُحرم" - إمضاء "أثناسيوس الحقير". ويُعتقد أن "أثناسيوس" كان بطريركاً على كرسي «الإسكندرية» حتى عام ١٣٠٨م، و"نسخة الإسكندرية" كانت تحوي ٨٢٠ صحيفة، بقى منها ٧٧٣ صحيفة، يُرجَح أنها كُتبت في القرن الخامس الميلادي.

<sup>(</sup>۱) وإذا كانت أجزاء فقدت من إحدى المخطوطات، فوجود خمسين نسخة أخرى كافٍ للمقارنة ومعرفة واستنتاج النسخة الكاملة [المُراجع].



#### □ النسخة الإسكندر انية لمخطوطات الكتاب المقدس.

والنسخة الرابعة هي "نسخة أفرلم" (كودكس أفرلم)، وهي من القرن إلخامس أيضاً، وكما تفيد كلمة " رسكوبتوس"، استخدمت رقوق هذه النسخة في القرن الثاني عشر، لكتابة مصنف اللاهوتي "أفرلم السرياني"، الذي عاش في القرن الرابع للميلاد، وذلك بعد أن بمتت وتلاشت سطور كلمات الكتاب المقدس المسطورة عليها في البداية. وهذه النسخة كانت ملك عائلة "مديشي" في «فلورنسا«، ونقلتها "كاترين دي مديشي" إلى «باريس» في القرن السادس عشر. و لم يفلح أحد في قراءة كلما لما الأولى حتى قام بذلك العالم الألماني "تشندورف"، الذي عثر على النسخة السينائية. ومعظم صحائف هذه النسخة من العهد الجديد مكتوبة في عمود واحد بلا فواصل بين الكلمات. وهكذا .. نرى أن معظم نسخ الكتاب الأثرية لم تكن معروفة حين قام العلماء بعمل الترجمة الشهيرة للكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية عام ١٦٦١م، وهي المعروفة بترجمة "الملك حيمس – King James الكترين إلى إعادة النظر في ترجمة الكتاب المقدس ترجمة حديثة على ضوء الاكتشافات الأخيرة. وعلاوة على هذه النسخ الأربع الأثرية، اكتشفت مئات من أجزاء متفرقة من الكتاب، ونسخت في عصور كثيرة. ومهما وقع النساخ في أخطاء – إلا ألها لا تؤثر على استنتاج الكتاب، ونسخت في عصور كثيرة. ومهما وقع النساخ في أخطاء – إلا ألها لا تؤثر على استنتاج الكتاب، ونسخت في عصور كثيرة. ومهما وقع النساخ في أخطاء – إلا ألها لا تؤثر على استنتاج الكتاب، ونسخت في عصور كثيرة. ومهما وقع النساخ التي ترجع إلى القرن الأول أو الثاني للميلاد، فهي قليلة نسخة كاملة من القصاصات. أما عن النسخ ألي ترجع إلى القرن الأول أو الثاني للميلاد، فهي قليلة ولكن يكفينا أن نعرف أن لدينا نسخاً قليكة من الكتاب المقدس أكثر من أي كتاب أثري آخر في العالم كله، وهذا يؤيد صحة الكتاب الذي بين أيدينا.

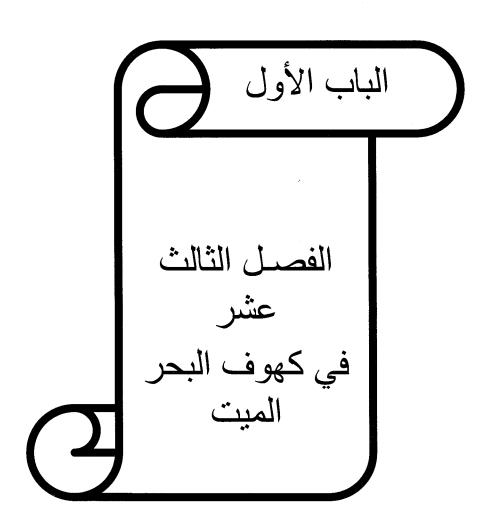



# في كهوف البحر الميت

سوف نعرض في لمحة خاطفة لتاريخ "مخطوطات البحر الميت" التي تحوي الكتاب المقدس، ومتضمناتها، ثم نتحدث عن سؤال أثارته هذه الاكتشافات، وهو: هل كان "المسيح" من "طائفة الاسينيين"؟! وهل استمد تعاليمه منهم؟!

وقد اكتشفت هذه المخطوطات، اتفاقاً بالصدفة البحتة، في كهف قديم بالقرب من «البحر الميت». وبيع بعضها إلى "ماراثناسيوس" رئيس رهبانية القديس "مرقس" «بأورشليم»، والبعض الآخر إلى "د/ سوكنك" رئيس قسم الحفريات بالجامعة العبرية، واشترك في فحصها أساتذة مدرسة الأبحاث الشرقية الأمريكية. فظهر أن إحداهما نسخة كاملة من "سفر إشعياء"، يرجع تاريخها إلى مئة عام قبل ميلاد المسيح، وهي تعد لذلك أقدم نسخة لسفر من أسفار التوراة موجودة بين أيدينا حتى الآن. وقد أُثبتت صحة هذا التاريخ. بالتحربة العلمية (۱). وكذلك فحص الأواني الخزفية التي كانت محفوظة بها هذه الرقوق، كما اكتشفت بالقرب من المكان

<sup>(</sup>۱) عن طريق (الكربون ۱۶) المشع (Carbon14)، الذي ذكرنا عنه سابقاً أن عمره في التحلل أطوال من الكربون العادي، وهو يتحول إلى (كربون ۱۲) مع الزمن، والذي يمكن حسابه بأجهزة دقيقة.

الأحجار تتكلم في كهوف البحر الميت

خرائب دير للرهبان "اليهود"، هم في الغالب نُسَّاخ<sup>(۱)</sup> هذه الأسفار. واكتُشفت أيضاً نقود يرجع تاريخ تداولها إلى الفترة ما بين (١٠٠ ق.م.)، إلى بداية القرن الميلادي الأول.

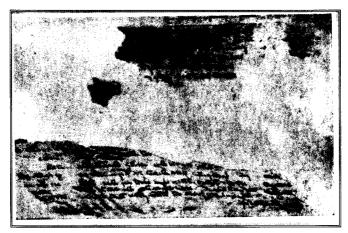

□ نموذچ من نسخة مخطوطات قمران، المكتشفة ١٩٤٧م.

وأما تجربة (ك ١٤) أو (كربون ١٤)، فقد أثبتت أن الكتان الذي لُفَّت به هذه الرقوق أخذ من نبات نما في عصر المسيح، أو قبيل مولده ويبدو أن الرقوق كانت محفوظة من قديم لدى أصحابها، قبل أن تؤخذ، وتلف بالكتان، وتحفظ في الجرار إلى يوم اكتشافها، وذلك لوجود أماكن ممزقة فيها قام أصحابها بلصقها. بالإضافة إلى سفر إشعياء (٢)، اكتشف ضمن هذه المخطوطات تفسير "لسفر حبقوق"، وكتاب عنوانه "كتاب النظام"، وآخر بعنوان "حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة"، وتعليق على جزء من "سفر التكوين". أما "تفسير حبقوق" فهو محاولة لتطبيق النبوات التي وردت به على الحوادث المعاصرة لذلك العهد. ويرد فيه ذكر غزاة أمميين

<sup>(</sup>١) "النُسَّاخ" هم الذين ينسخون، أي يكتبون بأيديهم، وليس المقصود هُنا النسخ بمعنى الإلغاء، حتى المسيح نفسه لم يأت لنسخ أو لنفي ما قبله بل جاء يكمله، فقد أكمل الناموس (الشريعة)، وأعطى له البعد والعمق الروحيين. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) الذي كان يُعتقد أنه سفران منفصلان، لكنهما وُجِدا كسفرٍ واحدٍ كما هو بين أيدينا. [المُراجع].

يُعرفون باسم "شعب شطّيم"(١) ، (أو كثيم)، ولا يدري أحد منْ المقصود بأولئك، ولعلهم "الرومان" أو "المكدنيون".

و"كتاب النظام" يحوي قواعد لسلوك هذه الجماعة الرهبانية، وهي "طائفة الأسينيين"، ومنها عُرف الكثير عنهم.

وكتاب "حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة"، مخطوط غامض لا يُعرف إن كان المقصود به تفسير نبوي ، أو رمزي، أو تاريخي.

ومخطوط "مزامير الشكر" به ما ورد في سفر المزامير الذي بين أيدينا ... وهناك مخطوط آخر كتبت عليه من الخارج كلمة "لامك". وكان يُظن أنه "سفر لامك"، أحد أسفار الأبوكريفية الضائعة. ولكن ظهر أنه يعلق على بعض الأصحاحات من "سفر التكوين"، ويبدأ من الأصحاح الخامس، ويذكر الكثير عن جمال "ساراي" زوجة "إبرام".

وقد أدت هذه الاكتشافات إلى حماس وغيرة بين الباحثين، دفعتهم إلى التنقيب في كل كهف في الصحراء بحثاً عن أسفار مماثلة. وقد أدى هذا إلى اكتشاف عدد كبير من الرقوق والمخطوطات، بحيث أصبح بين أيدينا مخطوطات كاملة لأسفار العهد القديم – عدا "سفر أستير". ويقدر البعض أن العلماء يحتاجون إلى خمسين عاماً، على الأقل، لفحص هذه الذخيرة العظمة.

وقد دخضت هذه الاكتشافات زعم البعض بأن "سفر الجامعة" قد كُتب عام ١٠٠م. أو ٢٠٠م.، لأنها قد أظهرت لنا أن السفر كان متداولاً عام (١٥٠ ق.م.).

على أن اكتشاف هذه المجموعة الهائلة من المخطوطات، في وقت كانت تنسخ منه كتب، قد دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن جماعة منظمة كانت تقوم بهذا العمل. وبدأ العلماء يحفرون

<sup>(</sup>١) لعل المقصود بكلمة "شطيم" الشعب الذي يسكن الشطوط أو الشواطئ البعيدة، وربما يؤيد هذا أنهم من "الرومان" أو "المكدونيين". [المُراجع].

منّقبين عن أسرار هذه الجماعة الخفية، فبدأوا بالحفر في «وادي قمران» القريب من المكان، حيث كانت هناك بقايا قلعة يحتلها جنود الكتيبة العاشرة من "الرومان". وقد أثبت الحفر أنه وإن كان "الرومان" قد احتلوا المكان ثم أحرقوه - إلا أنه كان قائماً قبل ذلك بكثير، وكان يقطن به ما يقرب من مئتي شخص من "اليهود".

والبناء قلعة مكونة من طابقين: الأسفل صالة للاجتماعات، والأعلى مخصص للكتابة. وقد اكتُشفت به بقايا مكاتب ومحابر من النحاس، والخزف الصيني، وأوان للاغتسال، وفي الدور الأرضي حجرة للطعام بجوارها مطبخ به سبعة عشر إناءً للطهي.

وبالقرب من القلعة، اكتُشف مصنع كبير للخزف، يعتبر أعظم مصنع اكتُشف في «فلسطين». بجواره حفرة كان يُقطع منها الطين لعمل الفخار، وبقايا برك، أو أجران كبيرة للماء، كانت تستخدم للوضوء (١)، أو للاغتسال. وقد أثبت اكتشاف مجموعة من قطع النقود تاريخ هذا المكان بصفة قاطعة.

ومن قطع النقود الفضية، عُرف أنه توالت على ذلك المكان فترات ثلاث. فبعضها تاريخه من (١١٠ ق.م – ٣٧ ق.م.)، والبعض الآخر من (٤ ق.م. – ٣٨ ب.م.)، والبعض الثالث الذي تغطى بطبقة كثيفة من الرماد المحترق، تاريخه من (٣٨م. – ٢٨م.). وهكذا ... يتضح لنا أنه وإن يكن "الرومان" هم الذين احتلوا المكان وعَسكروا فيه، ثم أحرقوه بعد ذلك، إلا أن السكان الأولين كانوا من "طائفة الأسينين".

ومن كتابات "ف. يوسيفوس" نعرف الكثير عن هذه الجماعة، التي يضعها "يوسيفوس" حنباً إلى حنب مع "الفريسيين"، و"الصدقيين"، بل إن مديحه لهم يرفعهم إلى درجة أعلى في القداسة من كل الطوائف اليهودية الأحرى. فهم "يفوقون كل أولئك الذين يُدمنون الفضائل"،

<sup>(</sup>١) والترجمة "للوضوء" ترجمة دقيقة، فقد كانت هناك غسلات وأنواع من الوضوء قبل الصلاة في العديد من الأماكن، ومنها الجزيرة العربية، وللمزيد راجع: "الجذور التاريخية للشريعة" - دار سينا للنشر، ص ٢٠- ٢٠. [المُراجع].

وكل شيء كان بينهم مشتركاً، وكانوا يمتنعون عن الزواج، ولا يحتفظون بخدم، بل يقومون بأعمالهم بأنفسهم. ومع أن بعضهم كان يعيش في المدن، ويتميزون بالكرم، والفضيلة، إلا أن معظمهم كانوا يعيشون في مستعمرات وأديرة في حياة أشبه ما تكون بالحياة الاشتراكية، ويذكر "يوسيفوس" الكثير عن صلواتهم وطقوسهم وتزمتهم وتدقيقهم في سلوكهم، ومحبتهم للكتب والمعرفة. ويذكر أيضاً الفروض والممنوعات، التي كان لزاماً على من ينضم إليهم أن يمارسها. وقسم السرية الذي كانوا يرتبطون به. وينطبق ما ورد من قوانين في "كتاب النظام" مع ما أورده "يوسيفوس". وقد ازدهرت "طائفة الاسينين" من بداية العهد المكابي (١٧٥-١٣٢ق.م)، واستمرت حتى سقوط «أورشليم» عام ٧٠ للميلاد ...

هذه الاكتشافات دفعت إلى الظن أن الكثير من التعاليم الواردة في العهد الجديد، ورسائل "بولس" مصدرها كتابات وتعاليم هذه الطائفة. بل لقد بالغ البعض في القول بأن التلاميذ كانوا من "الاسينيين"! وأن يسوع نفسه كان "أسينياً"(١)! بل قالوا بأن هناك مسيحاً آخر، يشير إليه "الأسينيون"، سبقت حياته وتعاليمه، حياة وتعاليم مسيح العهد الجديد الذي اقتبس الكثير منها! وإليه يُشير اتباع هذه الطائفة في كتاباهم بلقب "مُعلم البر".

صحيح أن هناك مشاهات عدة بين معتقدات "الأسينيين" ومعتقدات "المسيحيين"، ولكن هناك اختلافات كبيرة، وسنعرض لهذه وتلك.

#### بالنسبة للمشاهات بين الطرفين:

يعتقد الاثنان معاً ألهم شعب العهد الجديد، أو الموعد. وأن أعظم الوصايا هي محبة الله، ومحبة القريب، وأن هناك مجموعة من اثني عشر شخصاً سيدينون المسكونة في اليوم الأحير .. وأن كل واحد من اتباع طائفتهم هو ابن للنور. وكان لهم "عشاء مقدس" يرددون فيه الصلوات. و"معمودية" يُلزمون بها. وكل منهم كان يعتقد أن الأيام التي كانوا يعاصرولها هي

<sup>(</sup>۱) راجع: كتاب د. نبيه فريز حول نفس الموضوع [المُراجع].

• ملزمين بترديد قَسَم.

الأيام الأخيرة، حيث يتصارع الخير مع الشر. ولهذا يجب اتباع الحق والبرّ، لأنه قد اقترب ملكوت السموات. بل أن هناك مشابحة كبرى في الأسلوب بين "إنجيل يوحنا" وبين الكتاب "حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة".

## ومع ذلك، فالاختلافات بين الطرفين كثيرة، ونذكر منها الآتي: "الأسينيون": "المسيحيون":

- يعتقدون بأن الناموس الموسوى مُلزم لهم عهد الناموس قد كمل في عهد النعمة.
  يجب اتباعه.
- ينادون بأن الخلاص باتباع وصايا موسى.
  يعتقدون بأن الخلاص هو بالإيمان بالمسيح.
  - مُنعت الأقسام في المسيحية.
- يتوقعون بأن يأتي إيليا ليمهد الطريق لظهور آمنوا بأن إيليا قد أتى في شخص المعمدان. المساء
  - كانوا ينتظرون ظهور مسيحيْن: المسيح نادوا بأن المسيا قد جاء. الأول مسيح هارون، والثاني مسيح إسرائيل.
  - كان لهم رئاسة، وكرسى، نادوا بالمساواة التامة بين الجميع.
- كانوا يتزمتون في أدق الفروض الخاصة اعتقد المسيحيون بأن الإيمان بالمسيح قد بحفظ السبت. حررنا من عبودية التقاليد الجافة. [وبعد موت وقيامة المسيح من الأموات تحوّلت العبادة إلى تقديس يوم الأحد].
- كانوا يغتسلون قبل تناول الطعام، لم يفعل التلاميذ ذلك منادين بأن الطهارة

### [الحقيقة] هي طهارة القلب...

- کانوا یمارسون وسائل الزهد، والامتناع نادی المسیحیون بقدسیة الزواج، کوصیة
  عن الزواج.
- كانت معمودية الأسينيين فريضة وضوء أو لكن معمودية المسيحيين كانت فريضة تطهير يمارسونها مرتين في اليوم. تثبيت وقبول، وإعلان واعتراف بالإيمان بالمسيح.
- مارسون نوعاً من العشاء الديني المشترك
  كان العشاء الرباني الذي كان التلاميذ
  عارسونه تذكاراً لآلام المسيح وموته.
- ينادون بكراهية الأعداء، ومحاربتهم،
  من أجلهم ...
- كانت طائفتهم طائفة سرية مغلقة لا يُقبل كنيسة المسيح كانت مفتوحة للجميع، من أفرادها إلا منْ يقوم بفروض عنيفة لكل من يتوب، ويُعلن إيمانه على رؤوس قاسية،
  - كان الأسينيون يرفضون النساء ويحتقرونهن المسيحيون رحبوا بهن ...

ولكن على أن أعظم حداع هو الزعم بأن "معلم البر" الذي أشار إليه "الأسينيون" في كتاباتهم، هو "شخص المسيح"، الذي تعلق به "المسيحيون" فيما بعد، أو هو نظيره، وسابق له، وهذا المعلم الذي يشيرون إليه هو مؤسس الطائفة. وقبل كل شيء علينا أن نعرف أن ذلك المعلم المشار إليه، قد نادى بمذهب ناموسي، أدق وأقسى في فروضه، من مذهب "موسى". كما أن ذلك المعلم لم يرد عنه أنه صُلِبَ، وقبر، وقام من الأموات - كما هو واضح في حياة المسيح، ولكن كل ما ذُكر عنه أنه احتمل مضايقات كثيرة. ولكن ليست معنى هذه المضايقات ألها وصلت إلى القبض عليه وقتله. بل إن ذلك المعلم لم يتحدث أحد عنه بأنه "المسيا"، أو

"المخلص"، ولم يناد به أحد بأنه سيأتي مرة ثانية، في نهاية هذا الدهر. ومن يُدرينا إنْ كان المخلص"، يقصدون شخصاً معيناً بكلمة "معلم البرّ"، أو أنهم يشيرون بهذا اللفظ، إلى المعلمين والأنبياء في كل عصر وجيل؟ ولماذا طُبّقت على هذا الإنسان الحوادث التي مرت في حياة "المسيح"؟ ألا يعني هذا أن الذين ينادون بهذا الرأي قد درسوا حياة ذلك المعلم، أو تخيلوها، في نور حياة "المسيح"؟

والواقع أنه ليس في مخطوطات «البحر الميت» شيء ما يقلل من قيمة "العقيدة المسيحية"، ولم تمس تلك المكتشفات العقائد التي نادى بها المسيح، بأي صورة من الصور (١).

<sup>(&#</sup>x27;) بل على العكس فإن كل ما تم كشفه أيّد مخطوطات الكتاب المقدس الأصلية، فتطابق مع ما بين أيدينا الآن. [المُراجع].

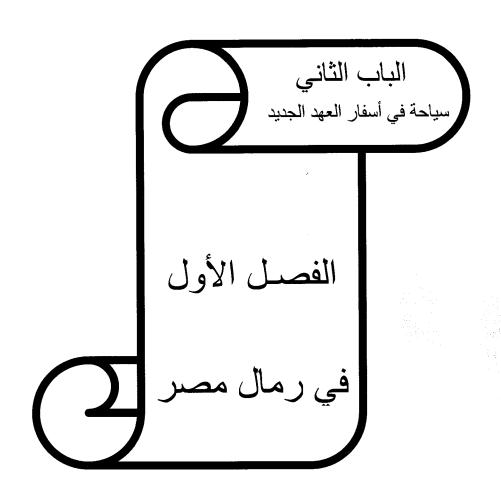



# في رمال مصر

لقد أظهر القرن قبل الماضي(١) للوجود آلاف الوثائق من البردي، كانت مطمورة في الرمال في أرض مصر. البعض منها أجزاء منسوخة من الكتاب المقدس من العهد الجديد. والبعض الآخر يُلقي أضواءً كافية على حياة المسيحيين في القرون الأولى، وعلى المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. ولم يعرف العلماء قيمة هذه الاكتشافات؛ حتى الآونة الأخيرة، حينما قام العلماء بحل طلاسمها. في عام ١٨٧٧م، حيث اكتشفت كمية كبيرة من لفائف البردي، بالقرب من «أرسينوي» في محافظة «الفيوم». وهذه المدينة كائنة بالقرب من واحة في الصحراء بقع على بُعد ثمانين ميلاً جنوب «القاهرة». وهذه المدينة كانت في القديم مركزاً لعبادة التماسيح. وإلى جنوب هذه الواحة، تقع خرائب مدينة "أوكسيرنكوس" أو "بمنسة"، التي كانت في القرن الرابع والخامس للميلاد قلعة من قلاع المسيحية في مصر، غنية بأديرتما. ولقد أسفرت أعمال الحفر والتنقيب في هذين الموضوعين عن اكتشاف عدد لا يُحصى من الوثائق القديمة وفي بقعة منها اكتُشفت مقبرة للتماسيح المختَطة.

وفي إحدى المرات، تضايق أحد العمال القائمين بالحفر من كثرتها، فضرب بأحدها الأرض، وكم كانت دهشته، حينما تحطمت المومياء، وتساقط من داخلها العديد من لفائف البرديّ. لقد كانت هذه التماسيح المحنطة، مكتبة زاخرة، ومصدراً غنياً للحياة في العصور الأولى.

<sup>(</sup>١) ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين ما زلنا نتذكر ذلك، ونقارن مع الاكتشافات الأحدث. [المُراجع].

ومن بين أوراق "أوكسيرنكوس" هذه، اكتشفت ورقتان، سُطِّر عليهما بعض من أقوال المسيح، ومعظمها يختلف إلى حد ما عن الكلمات المُسَّطرة في البشائر، وسنكتفي في سرد بعض الكلمات، دون التعليق عليها (١)

يقول السيد في إحداها:

" وقفت في وسط العالم، وفي الجسد ظهرت للناس، ووجدت البشر سكارى، ولم أجد بينهم واحدًا ظمآنًا "للحق"، ونفسي تئن في على بني البشر، لأنهم عميان في قلوبهم، وبؤساء لا يعرفون بؤسهم.".

وفي أخرى يقول:

" حيثما اجتمع اثنان، لن يكونا بدون الله، وحيث يوجد واحد فإني أقول لكم بأني معه. ارفعوا الحجر تجدوني هناك. شقوا الخشب هناك أنا .. "

وفي أخرى يقول:

"ليس نبي مرفوضًا إلا في وطنه، ولا طبيب لا يشفي مريضًا إلا (بين) أهله".

وفي أخرى يقول:

" المدينة المقامة على قمة جبل عال ٍ ، على أساسٍ لا تختفي" .

وفي أخرى يقول:

"أنت بالأذن الواحدة [تسمع]، والأخرى (تصمها)"

وربما يعني السيد بهذه المقولة من يتمسكون بمواعيد الله، ويرفضون القيام بواجباتهم.

والورقة الثانية تبدأ بهذه الصورة:

" هذه هي الكلمات التي تكلم بما يسوع الرب الحيّ لتلاميذه، ولتوما، حيث قال

<sup>(</sup>١) راجع كتاب: "أقوال المسيح غير المدونة ببشائر الإنجيل" – دار النشر الأسقفية

هم: من يسمع هذه الكلمات لن يذق الموت".

وأيضاً يقول يسوع:

"إن الإنسان (منكم) لا يتردد ... أن يستفسر عن مكانه في الملكوت. وأنتم تعرفون أن كثيرين من الأولين سيكونون آخرين ومن الأخيرين أولين".

وأيضاً يقول:

"كل شيء ليس أمامك، وهو مخفي عنك، سيظهر لك، لأنه ليس مكتوم إلا ويعلن، ولا مدفون إلا ويقام".

وفي عام ١٩٤٥م.، أكتشف بالقرب من «نجع حمادي» في صعيد «مصر» عدد من مخطوطات "البردي"، يرجع تاريخها إلى القرن الرابع للميلاد، وتحتوي على دراسات في اللغة القبطية، ومجموعة أحرى من كتابات تُعرف "بإنجيل توما"؛ وهو لا يحوي تاريخاً مفصلاً لحياة المسيح، بل هو مجموعة من الأقوال المنسوبة للسيد تبلغ في مجموعها مائة وأربعة عشر قولاً، وكل منها يبدأ بعبارة "قال يسوع". وهذه الأقوال ليست مرتبة ترتيباً تاريخياً، ومع ذلك هي في غاية الأهمية. ويمكن تقسيمها إلى فئات أربع:

الأولى، وهي أكثرها، موجودة حرفاً بحرف في البشائر. والثانية، تحوي نفس المعاني لبعض الآيات الواردة في البشائر، ولكنها تختلف عنها قليلاً في القراءة. والثالثة، اقتبسها آباء الكنيسة في كتاباتهم، فهي تأييد لصحة ما أوردوه. أما الرابعة، وهي أهمها، فلا وجود لها في مكان آخر، وهذه طائفة منها:

يقول "يسوع":

"إن كان منْ يرشدونكم يقولون لكم هوذا الملكوت في السموات. فالطيور سبقتكم (إليه). وإن قالوا لكم هوذا الملكوت في البحر، فالأسماك سبقتكم. ولكن الملكوت داخلكم، كما هو خارجكم،".

" وقال له تلاميده، هل الختان نافع أم لا؟ فأجابهم: لو كان نافعًا، لوُلدتم مختونين من أمهاتكم. ولكن الختان الحقيقي الوحيد النافع، هو ختان الروح".

" وقالت مريم ليسوع بماذا تشبه تلاميذك؟ فأجاب يشبهون أطفالاً صغاراً استقروا في حقل آخرين ... فإذا جاء أصحابه قالوا: "اتركوا لنا حقلنا"، فيتركون الحقل ويمضون". وقال يسوع:

" ويل للفريسيين لأنهم مثل كلب يرقد في مدود القطيع، لا يأكل ولا يدع القطيع يأكل".

وليس غريباً أن نجد هذه الكلمات مدوَّنة حارج البشائر. "فالبشير يوحنا" يقول في ختام بشارته: "وأشياء أُخر كثيرة صنعها يسوع إنْ كُتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة" (يو ٢١: ٢٥). وأيضاً "البشير لوقا" يذكر في مستهل بشارته أن كثيرين قد أخذوا في كتابة قصة المسيح، (غير البشيرين الأربعة)(١).

على أن اكتشافات أخرى تُلقي أضواءً على الحياة في القديم (٢)، وتفسر لنا بعض ما ورد في بشائر الإنجيل والرسائل.

في رسالة من هذه الرسائل نجد خطاباً مُرسلاً من شخص مصري يُدعى "هلاريون" إلى زوجته وتدعى "أليس"، ولعله كان في بلد بعيد عنها، يوصيها إنْ وُلِدَ له ولداً تستحييه، وإنْ كانت بنتاً تتركها في العراء لتموت! وتاريخ إرسال الخطاب يرجع إلى القرن الرابع للميلاد. وهذا يُرينا ما هي قيمة الطفولة في العهود القديمة. ولكن .. تُرى هل كان يعرف ذلك الرجل بأنه وُلدَ طفل آخر في فلسطين سيكون على يديه تغيير هذه العادات القاسية؟!

وهنالك خطاب آخر أرسله ابن عاق هرب من بيت أبيه، يستعطف به أمه، بعد أن

<sup>(</sup>١) راجع كتاب "اتفاق البشيرين"، طبعة منقحة ومُزيَّدة – الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة. [المُراجع]. (٢) فهي نافعة للتأريخ. [المُراجع].

ضاقت به الحال. وما أشبه قصته بمثل الابن الضال وهذه فقرات من خطابه:

"تحياتي ... إنني اتضرع كل يوم للإله "سرابيس" لأجل صحتك ... أنا لا أطمع في أن تأتي إلى العاصمة، كما أنه لا رجاء لي بالحضور إلى «كرانيس» (قرية قديمة بمصر)، لأنني أسير في خرق بالية ... أرجوك يا أمي أن تتصالحي معي. إنني أعرف ما جلبته على نفسي، جلبته بيدي... اعترف بأنني أخطأت ... إنْ أردت تعالي لتتحققي بنفسك من كل شيء ".

وكذلك اكتُشفت أيضاً خطابات أطول من هذه تشبه إلى حد كبير رسائل "بولس الرسول"، وتبدأ بالتحية التقليدية ثم بشكر وصلاة، ويأتي بعد ذلك موضّوع الرسالة. ثم تختتم بالتحية والبركة.

ومن أهم ما وصل إليه العلماء، نتيجة لدراسة نظام ولغة هذه الرسائل المكتوبة باليونانية، هو مشاهمتها للغة التي كتبت بها رسائل العهد الجديد. وهي لغة تختلف إلى حد كبير عن الكلاسيكية القديمة، بل تختلف عن كل المخطوطات اليونانية التي وصلت إلينا من العصور المماثلة. وكان البعض يظن أن هذا تفرد، وميزة خاصة، إلى أن جاء العالم "د./ الفريد دايسمان"، وأثبت – عن طريق فحص أوراق البردي التي تحوي الكثير من الرسائل الخاصة المعاصرة لكتبة أسفار العهد الجديد، أن الرسل الأولين قد سطروا كتاباتهم بلغة الشعب "اليونانية" التي كانت سائدة في ذلك الجين، في أنحاء "الإمبراطورية الرومانية" [وحتى لا تكون اللغة عائقاً يمنع فهم البشارة المفرّحة، ورسالة خلاص البشرية]. كما أنه كانت هناك ضمن الخمسة آلاف كلمة اليونانية التي تضمنها العهد الجديد في الأصل اليوناني، خمسمائة كلمة لا يُعَرف معناها. وهذه [تكررت] ضمن رسائل البردي ووضح ما تضمنته. وبذلك، تحقق العلماء من معنى ومبنى "اللغة اليونانية" التي كُتبت بها أسفار "العهد الجديد".



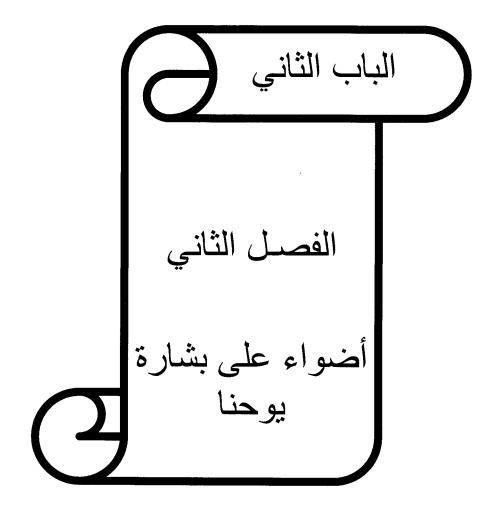



# أضواء على بشارة يوحنا

من أهم الآثار التي اكتشفت حديثاً، ما يُعرف "بمخطوط جون ريلاندز"، وهو يحوي كلمات قليلة، إلا ألها غاية في الأهمية؛ ذلك لألها أقدم أثر اكتشف حتى الآن من مخطوطات العهد الجديد. ويُرّجَع أنه يرجع إلى عام ١٢٥ للميلاد. وقد أكتشف هذا المخطوط في رمال مصر. وقد ساعد على تصحيح خطأ بدأ يقع فيه بعض العلماء في الآونة الأخيرة. فلقد مال البعض إلى الاعتقاد بأن "بشارة يوحنا" لم تكتب قبل القرن الثالث للميلاد. مع أن آباء الكنيسة يؤكدون إلها كتبت قبيل موت الرسول بقليل. ولكن هذه النسخة التي اكتشفت - وهي تحوي أجزاء من "بشارة يوحنا" - قد أثبتت للملأ أن تلك البشارة كانت مقروءة، ومعروفة قبل عام ١٢٥ للميلاد، وذاع صيتها؛ حتى أن نسخة منها قد وصلت إلى صعيد «مصر».



🗖 أجزاء قديمة مُكتشفة من إنجيل يوحنا.

على أن المجموعة الأكبر من كتابات العهد الجديد، قد وصلت إلينا ضمن "مجموعة تشستربتي"، وذلك في عام ١٩٣١م.، حينما ظهرت في أسواق العاديات المصرية مجموعات حديدة من أوراق البردي، اشترى جزءاً منها "تشستربتي" الإنجليزي، وبيع الجزء الآخر "لجامعة متشجان" بأمريكا. وهذه المجموعة تتكون من أحد عشرة لفيفة تحوي مقتبسات من تسعة أسفار من العهد القديم، ومعظم أسفار العهد الجديد – عدا الرسائل الصُغرى. أما الجزء الذي يحوي "رسائل بولس"، فهو يرجع إلى عام ٢٠٠ للميلاد. ولقد كتب بولس رسائله للكنائس ما بين عامي (٥٠ – ٢٠ م.).

وأقدم نسخة لدينا من أسفار العهد الجديد قبل اكتشاف هذه المجموعة هي "نسخة الفاتيكان". وقد كتبت في منتصف القرن الرابع للميلاد. وهكذا تأتي هذه المجموعة في منتصف التاريخ، ما بين كتابة هذه الرسائل وبين أقدم اكتشاف لدينا، ومن هذا نرى عظم قيمتها.

على أن ترتيب الأسفار في مجموعة "بيّ" تختلف قليلاً عن ترتيبها في العهد الجديد

الذي بين أيدينا. "فالرسالة إلى أفسس"، تأتي قبل "الرسالة إلى غلاطية". و"الرسالة إلى العبرانيين"، تأتي بين "رسالة رومية"، و"رسالة كورنثوس الأولى". وبمقارنة هذه الأسفار مع أسفار العهد الجديد التي بين أيدينا؛ نرى أنه ليس هناك فارق في المعنى (١). مما يُرينا دقة النساخ الذين وصل الكتاب المقدس على أيديهم إلينا.

وهناك اكتشاف آخر، تم حديثاً، في دير "سانت كاترين" «بجبل سيناء»، وهو نسخة أصلية من بشائر الإنجيل "باللغة السريانية"، ويرجع تاريخ هذه النسخة إلى ما بين القرن الخامس والقرن السابع، وهي منقولة عن ترجمة بشائر قام بما المسيحيون في القرن الثاني. ولذلك، فهي أقدم النسخ المعروفة للإنجيل. والنسخة تحوي في الواقع، علاوة على البشائر، كتاباً آخر، سُطّر في عصر لاحق هو تواريخ حياة بعض النسوة القديسات . وكانت صفحات المخطوط ملتصقة إحداها بالأخرى، حينما اكتشفت وعولجت بالبخار، حتى أمكن فصل الصفحات، وبمواد كيماوية أخرى وضحت الكتابة المُسطرة عليها. والبشائر كاملة بها، عدا ثماني صفحات منها(٢).

وفي عام ١٨٨١م.، أكتشف مخطوط هام هو الدياطسرون أو الرباعي وقد كتبه أحد آباء الكنيسة السريانية، ويُدعى "طاطيان" من «شمال العراق»، باللغة السريانية، استخدم فيه نصوص البشائر الأربع وأدبحها في إنجيل واحد، أغفل فيه ما ورد من حوادث وأحاديث مكررة. وقد ذاع صيت هذا المُصنّف، واستخدمه المسيحيون الأولون فترة من الزمن، إلى أن قضت الكنيسة بإبطاله خوفاً من أن يحلَّ محل بشائر الإنجيل ذاتها، فيهملها الشعب. وهناك إشارات عدة "للدياطسرون" في كتابات الآباء الأولين. وكان

<sup>(</sup>١) حتى وإن كانت بعض الألفاظ تختلف قليلاً. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) في العصر الحديث بدأ استخدام الأشعة تحت الحمراء (IR) لإظهار الكتابات القديمة على المخطوطات التي استخدم بعضها أكثر من مرة بعد أن مُسحت المرة الأولى، فهذه الأشعة أظهرت الكتابة الأقدم، فكانت إضافة لعدد المخطوطات (كما سبق وأوضحنا). [المُراجع].

بعض العلماء يعتقدون أن "الدياطسون" لا يمكن أن يكون كاتبه "طاطيان" لأنه توفي عام ١٧٠م. وفي اعتقادهم أن "إنجيل يوحنا" لم يكن قد كُتب حتى ذلك الحين. ولكن اكتشاف "مخطوط ريلاندز" قد قضى على هذا الاعتقاد (كما ذكرنا).

وقد اكتشفت في السنوات الأخيرة، مخطوطات عدة من الدياطسرون بلغات مختلفة في خرائب مدينة "دورا" على «هر الفرات»، اكتشفت ورقة من الأصل اليوناني لعلها ترجع إلى الفترة ما بين عامي (٢٥٤ - ٢٥٧م.)، في نفس الوقت الذي خُرّبت فيه المدينة. واكتشفت ترجمة أخرى "بالعربية" (١) في "مكتبة الفاتيكان"، قام بما أحد مشاهير العرب في القرن العاشر الميلادي. وكذا نسخة "بالفارسية"، يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر، طبعت منها نسخ لدراستها في جامعات "طهران"، و"تبريز"، كمثل رائع من أمثلة "اللغة الفارسية" في القرن الثالث عشر. وهذه الاكتشافات كلها قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، وجود "الدياطسرون" ككتاب كان شائعاً في القرن الثاني للميلاد. كما ألها أثبتت أن "بشارة يوحنا"، كانت متبادلة قبل عام ١٧٥ للميلاد، مما يؤيد صحة أقوال الآباء الأولين.

وهناك اكتشافات أخرى قد أثبتت صحة "بشارة يوحنا"، ودحضت مزاعم المعترضين، والنقاد. من ذلك استخدام كلمة "ديداسكالوس" اليونانية، للدلالة على لقب (تلميذ)، فقد زعم البعض أن الكلمة لم تكن شائعة الاستعمال قبل القرن الثاني للميلاد. ولكن أحد علماء اللغة العبرية وهو "د. سوكنك" قد أثبت مؤخراً من بعض المدافن الأثرية الموجودة بالقرب من «أورشليم»، والتي كانت مستخدمة قبل عام ٧٠ للميلاد (٢)، أنه عثر على هذه الكلمة اليونانية،على جدار إحداها. وقال البعض الآخر من المعترضين إن بعض الأسماء التي وردت لم يكن لها أيضاً وجود في عصر المسيح، ولكن الحفريات أثبتت وجود هذه الأسماء مثل: "مريم"، و"مرثا"، و"اليصابات"، و"لعازر"، و"سالومي"، و"يوحنا"، و"يسوع".

<sup>(</sup>١) وهذا أحد الأدلة على وجود ترجمات عربية قديمة. [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) قبل خرابما قبل سنة ٧٠ م. أي قبل خراب أورشليم. [المُراجع].

قبل هذه الاكتشافات، لم يكن معروفاً في «أورشليم»، ما هو "البلاط"، فلم يكتشف أي أثر عنه، وهكذا لم يكن العلماء يفهمون ما هو المقصود بقول "البشير يوحنا" عن "بيلاطس" إنه جلس في موضع يقال له (البلاط)، وبالعبرانية "جباثا". ولكن العالم الأثري الأب "فنسنت"، قد اكتشف تحت القوس المعروف بلقب "اكسى أومو" أو (قوس هوذا الإنسان) بلاطاً فاخراً للغاية. وبجوار «قلعة أنطونيا»، اكتشف مربع مساحته ٢٥٠٠ متر، كان يُستخدم ساحة للقضاء، وهو مكان صخري مرتفع ينطبق عليه اسم "جباثا" (أو المرتفع).

أما «بركة بيت حسدا» التي ذُكرت في الأصحاح الخامس من نفس البشارة، فقد سببت للعلماء كثيراً من الارتباك. فقد أثارت الاعتراضات حول صحة وجودها في نقطتين: الأولى، إنه لا يوجد هناك أثر لبركة أخرى بهذا الاتساع في أورشليم القديمة. النقطة الثانية، أنه ذُكر أن «بركة بيت حسدا» كان لها خمسة أروقة، أو جوانب. ومع أن كل البرك الصناعية المكتشفة في الشرق الأدنى، إما مربعة الشكل، أو مستديرة. ومع ذلك، فبعد أن، بدأت أعمال التنقيب بجوار كنيسة قديمة بالقرب من «أورشليم»، كان المعتقد ألها أقيمت بجوار «بيت حسدا»، وعلى عمق ثلاثين قدماً، اكتشفت بقايا بركة سطحها ٤٠ متراً مربعاً، وهكذا ثبت أنه كانت هناك بركة ضخمة كما أشار البشير. ولكن المشكلة بقيت كما هي، فأين الأروقة الخمسة؟!

واستمر الحفر بعد ذلك، فكشف عن بركة مجاورة يصلها بالبركة الأولى مجرى عريض، والبركة لها أروقة أربعة والرواق الخامس يقع في المجرى المتوسط.

وأكتشفت أيضاً أماكن أخرى، ورد ذكرها في "بشارة يوحنا"، مثل: «بئر يعقوب»، و«شكيم» بجوار مدينة «نابلس»، وظهر أنها تطابق تمام المطابقة، ما ورد عنها هناك. أما العادات القديمة، والحالة السياسية، والاضطرابات التي انتهت بسقوط «أورشليم» عام ٧٠ للميلاد، فقد أشار إليها البشير، وثبتت دقته المتناهية. مما يشير إلى أن كاتب البشارة إنسان

عاش في «أورشليم»، وعاصر تلك الظروف التي كتب عنها. ومن السائد عند البعض، أن أقدم بشارة كتبت من البشائر الأربع هي "بشارة يوحنا"(١).

<sup>(1)</sup> على كل حال، من الثابت أن ما لدينا يتطابق مع أقدم النسخ، فسواء كان "إنجيل يوحنا" قد كُتب مبكراً أو متأخراً، فهو متطابق تمام المطابقة مع ما كتبه الوحي الإلهي بيد "يوحنا". والبعض يعتبر "مخطوطة حون رايلاندز" المكتوبة سنه ١٢٥م. من أعظم المخطوطات لإثبات صحة الكتاب المقدس ككل، فحتى البشارة التي كان تاريخ كتابتها موضع حدل، أصبحت ذات مصداقية عالية، فأقدم نسخة موجودة لليوم (والتي اكتشفت في مصر) كانت موجودة بين وقت "يوحنا البشير"، أو على أقصى تقدير من وقت تلميذه "بوليكاربس" الذي عمر مراح عاماً، واستشهد استشهاداً عظيماً - كما سنوضح في فصل لاحق، فقد كان هناك شهود أمناء عبر الزمن. [المراجع].





# مع البشير لوقا

سوف نتبع في هذه الصفحات حياة المسيح، كما أثبتها "البشير لوقا" في بشارته، محاولين أن نستنير بما وصل إليه علم التنقيب، من نتائج تُلقي أضواءً على القصة. وتبدأ قصة المسيح في أيام "هيرودس" ملك اليهودية. ويرجع اعتلاء "هيرودس" عرش المُلك إلى عام ٦٣ ق.م، حينما كان "هيركانوس" و"أرستوبولس الثاني"، وهما آخر سلالة "المكابيين"، يتناحران للانفراد بعرش اليهودية. واتجه كلاهما إلى "بومبي" طالبين معونته، فاحتل «أورشليم». ومن هذه اللحظة، بدأ الاستعمار الروماني «لفلسطين»...

وحينما قُهر "يوليوس بومبي" عين "انتباتر الأدومي" والد "هيرودس الكبير" حاكماً لليهودية. وقد أظهر "هيرودس" معاونة صادقة "للرومان"، فكسب عطفهم وتأييدهم. وبعد مصرع "قيصر"؛ نشبت الحرب بين "هيرودس" و"أنتيجون"، للحصول على كرسي الملك، فاستعان "أنتيجون" "بالبارثيين"، فاحتلوا «أورشليم». أما "هيرودس" فاستنجد "بالرومان"، فأتوا وطردوا "البارثيين"، وأقاموه حاكماً مطلقاً على "اليهودية" عام ٤٠٠٠.م.

وقد كانت الأعوام الأولى لحكم "هيرودس" غير مستقرة، فقد وهب "أنطونيوس" للملكة "كيلوباتره" (حينما تولى الحكم) مدينة «أريحا»، والمدن الساحلية. ولكن "أوكتافيوس" أعاد إليه تلك المدن.

وكان "هيرودس" مغرماً بالبنايات الفاخرة. ولعل تلك هي المأثرة الوحيدة التي يحفظها له

التاريخ. وهكذا أعاد بناء «السامرة»، وأسماها "مبسطة"، وهي الترجمة اليونانية لاسم "أوغسطوس". وفي كل بلد بناه أقام هياكل أئمية. ولكن أروع عمل قام به هو إعادة بناء الهيكل بصورة أعظم، فقد قام بتغشية واجهته برقائق من الذهب. وكذلك زيّن السقف بأشواك ذهبية، حتى لا تحط عليه الطيور النحسة. وقد قال عنه أحد المؤرخين الذين عاصروه: "كان الهيكل يبدو كحبل من جليد متوج بالذهب". ولو بقى إلى اليوم، لكان أحد عجائب الدنيا القديمة «كالأهرامات»، و«حدائق بابل»، ولكنه خُرِّب في حصار «أورشليم» عام ٧٠ للميلاد.

وكان "هيرودس" إنساناً قاسياً دموياً، لم يسلم من سيفه أقرب أقربائه، وفي أيامه وُلد "المسيح"، وحدثت مذبحة الأطفال في قرية «بيت لحم». ولكنها لم تكن شيئاً يُذكر بالنسبة لجرائمه الدموية حتى أن المؤرخين لم يشيروا إليها. وبعد موته، قُسِّمت المملكة بين أبنائه فكانت «اليهودية»، و «السامرة»، و «أدومية» "لأرخيلاوس"، و «الجليل»، و «بيريه» "للأنتيباس"، و «وادي الأردن» "لفيليبس". أما "هيرودس أنتيباتر" فهو الذي قُتِلَ في عهده "المعمدان"، وصُلب "المسيح".

#### مدينة الناصرة

وفي الأصحاحات الأولى من البشارة، نقرأ عن «الناصرة»، التي قضى فيها السيد أيام طفولته، وصباه، ومعظم حياته. وتقع المدينة على قمة جبل عال في الجليل. وبجوارها ينبوع يعرف الآن باسم «بئر مريم». وإلى الغرب يقع «جبل الكرمل»، وتتلاطم أمواج البحر الزرقاء عند قاعدته. وإلى الشمال الشرقي «جبل حرمون» الذي تتوجه الثلوج معظم أيام السنة. وإلى الشرق حبل طابور، حيث جمع "باراق" حيشه تحت إرشاد "دبورة" وهاجم "سيسرا"، ودحر «الكنعانين».



□ جبل حرمون تتوجه الثلوج معظو أيام السنة، (صورة فيي مارس ٢٠٠٠).

وسفح الجبل الذي تقوم عليه المدينة، منحدر خصيب. وفي فصل الربيع يكتسي بعشرات الألوان من الزهور البرية. وقد كانت «الناصرة» في عهد "المسيح"، تقع على الطريق الرئيسي الموصل إلى «سفوريس» عاصمة «الجليل»، أعظم المدن هناك، التي زيَّنها "هيرودس" بالبنايات العظيمة. وقد عاصر "يسوع" في طفولته ثورة "يهوذا الجليلي"، الذي تمرد على «روما»، وجمع حوله عشرة آلاف جندي "يهودي"، واحتل "سفوريس"، ثم تقدم أيضاً ليحتل «طبرية»، فالتقى به القائد الروماني "فاروس"، وانتصر عليه وأحرق «سفوريس»، وصلب ألفين من جنوده، أما الباقون فقد سباهم عبيداً أرقاء إلى «روما». وقد كانت هذه أيام رعب "للجليلين"(١)؛ وقد كشفت أعمال التنقيب هناك، عن بقايا قلعة ومسرح روماني، فوق حطام الخرائب المحترقة، لكن "هيرودس أنتيباس" قد أعاد بناء «سيفوريس» للمرة الثانية.

<sup>(</sup>۱) ولعل يسوع، وهو طفل، قد شاهد جانباً من منظر الصلبان الرهيبة، واستمع إلى تفاصيل القصة المرّوعة من أفواه الكبار. [المترجم].

### مقدمة لوقا (۲: ۱-۳)

وفي الآيات الأولى من "بشارة لوقا" يصطدم الكثيرون بعقبات متعددة، كانت سبباً في إثارة مجادلات عنيفة. فهناك الاكتتاب الذي دعا إليه "أوغسطس قيصر" في جميع أنحاء "الإمبراطورية الرومانية"؛ الأمر الذي يشير إليه واحد من المؤرخين الذين عاصروه، وكتبوا تفاصيل حياته بكل دقة وأمانة. وهناك ما ذكر عن "كيرينيوس" إنه كان والياً على «سورية» عند مولد "المسيح"، مع أن المؤرخ "يوسيفوس" يؤكد في كتاباته إن "كيرينيوس" بدأ حكمه عام آللميلاد. وهناك ما ورد في الآية الثالثة أن على كل واحد الرجوع إلى بلدته الأصلية ليُكتتب فيها. فقد بدا هذا الأمر غير معقول، حتى أن واحداً من الكتاب المتأخرين قال ساخراً: "إن لوقا قد حرَّك كل أفراد الشعوب في الإمبراطورية العظيمة، كما يُحرك اللاعب قطع الشطرنج، حتى يجعل "المسيح" يولد في "بيت لحم."

وبقى على الحفريات أن تقول الكلمة الأخيرة، وقد حدث ذلك بالفعل. فقد أثبتت الاكتشافات، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الاكتتابات المتوالية كانت نظاماً سائداً في أنحاء الإمبراطورية، وكانت تتم مرة كل ١٤ عاماً. ومن بين أوراق البردي القديمة، اكتشفت ورقة تتحدث عن اكتتاب حدث عام ١٧٤م. كما أشارت أيضاً إلى اكتتابين آخرين حدثا عام ١٦٠م، ١٤٦م، واكتشفت ورقة أخرى تعود بنا إلى حكم "طيباريوس"، وتتحدث عن اكتتاب ضريبي عام ٢٠م. وأخرى تتحدث عن اكتتاب في عهد "نيرون" عام ٢٢م، وثالثة تتحدث عن اكتتاب حدث السنة الحادية والأربعين لحكم "أوغسطس" الذي بدأ عام ٢٧ق.م – أي أن الاكتتاب قد تم حوالي عام ١٤ للميلاد. وجاء عن "أوغسطس" أنه قد بكر منذ بداية حكمه في تنظيم وتعداد الشعب، أي أن الاكتتاب الأول قد حدث إما في عام (٢٣ ق.م.)، أو في عام (٨ ق.م.)، وهذا الاكتتاب الأخير هو الذي أشار إليه "البشير لوقا" في بشارته.

أما عن ولاية "كيرينوس"، فمازال الغموض يحيط بها. ولكن اكتُشفت لوحة في خرائب «أنطاكية» في جنوب «غلاطية»، يرجع تاريخها إلى ما بين عامي (١٠ - ٧ ق.م.)، وعليها

بعض الأسماء، من بينهم اسم "كيرينيوس"، وقد أُشير إليه كقائد جيش عُين والياً تكريماً له، وتقديراً لخدماته في صد هجمات "الهامونديين". ولعله قد عُين بعد ذلك والياً على «سورية»، خاصة والفرق بين التاريخين طويل، يبلغ عشر سنوات، ولكن يكفي أنْ نعرف أنْ "كيرينيوس" كان والياً في «أنطاكية»، بالقرب من التاريخ الذي وُلِدَ فيه "المسيح". وحينما يتحدث "البشير لوقا" عن اكتتاب أول، فلابد أن هناك اكتتاباً ثانياً في وقت لاحق.

أما عن رجوع كل واحد إلى بلده الأصلي، ليكتتب فيه، فقد أثبته اكتشاف مخطوطة من أوراق البردي في «مصر». وقد جاء فيها:

"نسبة لقرب ميعاد الاكتتاب القادم، فمن المفروض على كل واحد يسكن بعيداً عن بلده، أن يستعد للرجوع إليها، حتى يُدرج اسمه في التعداد ضمن أفراد عائلته، وتثبت صحة امتلاكه للأرض".

وهكذا حطمت نتائج التنقيب كل هذه الاعتراضات.

#### مدينة بيت لحم

تقع «بيت لحم» على مسافة ستة أميال إلى الجنوب من «أورشليم». وأهم موضع في المدينة يقدسه المسيحيون هو «كنيسة المهد» المقامة في المكان الذي يُظن أن المسيح وُلدَ فيه ...

لقد أقام "كنيسة المهد" الأولى الإمبراطور "قسطنطين"، وقامت بتدشينها أمه الملكة "هيلانة"، وكان عمرها في ذلك الوقت ثمانين عاماً. وكتب المؤرخون أن الكنيسة بُنيت فوق المغارة التي يُعتقد أن المسيح وُلِدَ فيها ...

ولقد شهدت الأجيال التي تلت ذلك توسيع وتجميل "كنيسة المهد"، فهي لذلك أقدم كنيسة في العالم. أما عن المغارة، فقد كتب "يوستينوس الشهيد" الذي عاش في «فلسطين» حتى عام ٥٥٥م. (أو ١٦٠م.)، قائلاً:

" وحينما وُلدَ المسيح في بيت لحم، إذ لم يجد يوسف مكانًا له في المدينة، فالتجأ إلى كهف قريب منها".

وكتب "أوريجانوس" أيضاً عام (٢٤٦م):

" هناك في بيت لحم، نرى المغارة التي وُلِدَ فيها المسيح، وفي قلب المغارة المذود، الذي لف فيه، بأقمطة وأُضجع هناك. وهذا الموضع يتحدث عنه الكثيرون في كل مكان. حتى أعداء الإيمان، فيقولون إنه في هذه المغارة وُلد يسوع الذي يقدسه المسيحيون ويعبدونه".

وكتب الأب "إيرونيموس" الذي عاش في عهد "هادريان" (١١٣ - ١٣٨م.)

"إن موضع ميلاد الطفل أقيم فوقه مقام "لأدونس"، وحيث اطلق الطفل "يسوع" صرخته الأولى، كانت أصوات العويل، والنحيب تنطلق من الوثنيين الذين يذكرون مغامرات "فينوس". فقد قصد "هادريان" الإمبراطور أن يُدّنس هذا الموضع المقدس بعبادة "فينوس"، لأن التقاليد كانت تشير منذ بداية حُكمة إلى أن المسيحيين يقدسون هذا الموضع كمكان الميلاد المعجزي.".

و لم تدم بناية كنيسة "قسطنطين" طويلاً، ففي عهد الإمبراطور "جوستنيان"، (٥٢٧ - ٥٥٥م.) أمر بهدمها، وإقامة بناية أكثر فخامة وعظمة في مكالها، تضارع في جمالها «هيكل أورشليم». ولكنه أصيب بخيبة أمل كبرى، حين رأى البناء، وأمر أن يُقدم القائمون بالأمر إلى المحاكمة.

وفي بناء كنيسة "جوستنيان"، استخدمت بناية المحراب الداخلي لكنيسة "قسطنطين"، وفي الفتح الفارسي لم يهدم الفرس الكنيسة عام (٢١٤م)، لأنهم اكتشفوا منقوشاً على مدخلها، صورة المحوس الثلاثة بملابس فارسية (١٠). وهم يقدمون الهدايا للطفل!

<sup>(</sup>۱) ولكن يقول "د. طوين معلوف" في رسالته للدكتوراه: ''*إن هؤلاء المجوس هم عرب جاءوا من المشرق''.* [*الْمراجع].* 

وفي العصر الإسلامي (عام ١٠٠٩ م.) حُفظت هذه الكنيسة من الدمار، مع أن الخليفة الفاطمي "الحاكم بأمر الله" قد هدم معظم الكنائس المسيحية في «فلسطين». وفي عيد الميلاد سنة الماطمي "الحاكم بأمر الله". وزُينَّت في المالوين" الأول ملك «فنلندا»، ملكاً على «أورشليم» في كنيسة "المهد". وزُينَّت في القرن الثاني عشر بنقوش عدة. وفي عام ١٩٣٤ سُمح للعالم الأثري "هارفي" بأن يقوم بالحفر على نطاق ضيق في فناء الكنيسة، وساحتها، فاكتشفت بقايا "كنيسة قسطنطين". وقد زُينَّت أرضيتها بشريط من قطع الموزايكو الملون على صورة نقوش فنية رمزية، تعتبر أقدم عمليات الموازيكو المكتشفة في «فلسطين». وفي كنيسة "سانتا بودنشيانا"، «بروما»، اكتشفت نقوش من الموزايكو أيرَّجح ألها صورة لكنيسة "قسطنطين". وهذه وتلك تعطينا فكرة عما كانت عليه تلك الكنيسة.

### مدينة أورشليم

ولقد قام السيد المسيح بأول زيارة له «لليهودية» حينما كان في سن الثانية عشرة. ولسنا نعرف كيف كانت صورة «أورشليم» في عهد "المسيح"، لأن «أورشليم القديمة»، مدفونة إلى عمق سبعين قدماً في بعض الأماكن، تحت أكداس التراب والحجارة. وفي عهد يسوع، كانت المدينة يشقها واد يُعرف بالوادي «التيروبي»، وهو الآن منخفض ضئيل الانخفاض. ويمر به القادم من الشمال بين جدارين يحميان المدينة من ذلك الجانب. ولقد أضاف "هيرودس أنتباس" جداراً ثالثاً، ولكن ذلك الجدار لم يكمل حتى عام ٧٠ م. ويُرجّح أن "كنيسة القيامة" بُنيت خارج الجدار الثاني وخلف الجدار الثالث، ولكن هذا الظن يحتاج إلى إثبات، لأن الكنيسة إن كان موقعها في هذا المكان، فهي لم تُبنَ في مكان «الجلحثة» (لأن الجلحثة خارج المدينة).

ولقد بنى "هيرودس الكبير" حدار المدينة، وأقام في جانبها ثلاثة أبراج حصينة. أحدها يرتفع إلى ٧٣ قدماً، والثاني ١١٧ قدماً، والثالث ١٣١ قدماً. ولقد كتب "يوسيفوس" أن هذه الأبراج كانت من الحصانة والروعة بحيث لا تضارعها أية أبراج أخرى في العالم. وكذلك زين "هيرودس" المدينة بإقامة مسرح، وساحة سباق، ومسرح دائري (أمفيتياتر). وتقليداً للعادات

اليونانية السارية، كان يقيم الألعاب مرة كل خمسة أعوام. وكانت الإعلانات تُرسل إلى الممالك المجاورة. والجوائز تُرسل للفائزين. وعلى جدران المسرح الدائري، كانت نقوش من ذهب وفضة، تحية وتكريماً "لقيصر". وكانت الوحوش الضارية تُجمع من الجبال المحيطة، ويقوم الصراع في الحفلات، بين هذه الوحوش، والمحكوم عليهم بالإعدام. وهكذا كانت «أورشليم» المدينة التي عرفها "المسيح"، مدينة لها طابعها الوثني الدموي، لا يميزها عن غيرها إلا وحود المحيكل، ومقر الكهنوت اليهودي.

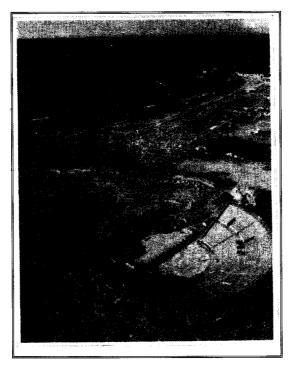

 $\Box$  مدرج ألعاب "أمغيتياتر" (مسرج دائري) في أور شليه(1).

أما الهيكل، فقد كان أعظم الأبنية هناك. ويُرَّجع أنه كان قائماً مكان «قبة الصخرة». وقد أحاطه "هيرودس" بجدران ثلاثة جبارة لم يبق منها إلا جدار واحد، هو

<sup>(</sup>۱) وهذه أحجار من العهد القديم، وبقيت إلى وقت المسيح بل وإلى اليوم، فهي أحجار تتكلم وتشهد عن صحة الكتاب المقدس. وهذه الصورة مأخوذة في يناير ٢٠٠٠. [المُراجع].

حائط المبكى (١). وكان الهيكل مكوناً من ساحة داخلية وأخرى خارجية، وكانت تحيط بساحة الهيكل الداخلية أروقة ذات أعمدة مزدوجة من الرخام مغطاة بسقوف خشب من الأرز. ويقول "يوسيفوس" إن هذه كانت من صُنع "الملك سليمان"، فهو على الأرجح "رُواق سليمان" الذي اجتمع فيه التلاميذ بعد معجزة إقامة المُقعد (أع٣: ١١). وإلى الجنوب، كانت تحيط بالهيكل الأروقة الملكية، ترتكز على ١٦٢ عموداً، كل منها من الضخامة بحيث لا يستطيع أن يحيط بقطره (بدائرته) أقل من ثلاثة رجال متشابكي الأيدي. وكانت ساحة الهيكل الداخلية منفصلة عن الخارجية، بسياج أنيق من الأحجار، على مسافات متساوية منه، وكان السياج يحمل لافتات من الحجر منقوشاً عليها تحذير لكل وثني يتحاوز المكان تحت عقاب الموت. ومن الساحة الخارجية، طرد "يسوع" الباعة، والتجار .... (مر ١١: ١٥-١٧).

وكان العابدون يدخلون إلى الهيكل من تسع بوابات ضخمة، إحداها كانت مغشاة برقائق من نحاس. وهناك باب آخر يعرف "بالجميل" (أع ٣: ٢)، كان مُغشَّى بصفائح سميكة من الفضة والذهب. لقد كان هيكل هيرودس معجزة في البناء والفن.

<sup>(</sup>١) وما زالت آثاره موجودة لليوم، وقد زاره البابا "يوحنا بولس الثاني" في مارس ٢٠٠٠ [المُراجع].



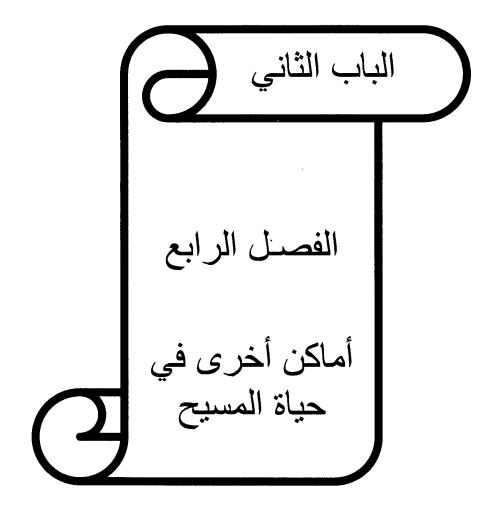



# أماكن أخرى في حياة المسيح

في هذا الفصل سوف نتناول بعض الأماكن، وقت حياة المسيح على الأرض، كما يلي: فمر الأردن

ليس هناك على وجه البسيطة نهر آخر في انخفاض مستوى «الأردن» عن سطح البحر. وهناك منابع أربعة لذلك النهر، ثلاثة تجرى إليه من سفح «جبل حرمون»، والرابع يصب فيه من الغرب. ويمر النهر ببركة ضحلة تُعرف بمياه "ميروم"، ويستمر في سيره، حتى يصب في «بحر الجليل»، ويغادر «بحر الجليل» ليتابع طريقه المتعرج حتى ينتهي إلى «البحر الميت»، وحيث أن المنابع مرتفعة، و «البحر الميت» منخفض (۱)، فإننا نستطيع أن نتصور مقدار سرعة المياه. وفي المنابع مرتفعة، ولكنها تختلط بالطين كلما تقدمت في سيرها، ومن هذا نُدرك سر الشمئزاز "نعمان السرياني"، حينما طلب منه النبي أن يغطس في «نهر الأردن»، فقد قارن المياه المُوحلة بمياه أنهار «دمشق» الصافية البللورية.

وبين «الجليل»، و«البحر الميت»، يمر «نهر الأردن» بمنطقة غنية بالخضرة والأشحار، من الحور والصفصاف والغاب.

<sup>(</sup>۱) البحر الميت منخفض أكثر من أي بحر في العالم، لدرجة أنه أقل مستوى مما يُطلق عليه مستوى سطح البحر، كما أسلفنا. [المُراجع].

وقبل عصر الحفريات، كان الرحالة يؤكدون إنه لا يمكن أن تكون هذه المناطق في يوم من الأيام مأهولة بالسكان، لوجود الغابات والوحوش الضارية، وتفشي الأمراض، وانتشار العصابات، ولكن معول الحفار قد أثبت أن هذه الأماكن كانت مزدحمة بالسكان، كما يخبرنا كاتب "سفر التكوين" في قصة "إبراهيم" و"لوط"، وكانت هناك خزانات لمياه النهر، وقنوات محفورة في الحجر تجرى منه، وقد تم الكشف عن سبعين مكاناً مأهولاً بالسكان منذ أكثر من خمسة آلاف عام في الضفة الشرقية «للأردن»، وبينما لا يقطن هذه المناطق الآن اكثر من معون ونصف، ألف نسمة من "قبائل الأعراب"، كان تعداد السكان في أيام "المسيح"، أكثر من مليون ونصف، وهكذا كان مركز بشارة "يوحنا المعمدان" مكاناً مكتظاً بالناس.

### بحر الجليل

وتبلغ مساحة «بحر الجليل»، ثلاثة عشر ميلاً طولاً وثمانية أميال عرضاً، وفي وضح النهار تكون مياهه زرقاء كمرآة. وفي الغروب تتحول إلى لون أحمر داكن، ويبدو إلى جوارها «جبل حرمون» الذي يرتفع إلى عشرة آلاف قدم فوق سطح البحر، أما «بحر الجليل» فمستواه ينخفض ٧٠٠ قدم تحت سطح البحر. وبسبب ذلك، يتعرض لهبّات مفاجئة من زوابع بجعل أمواجه تثور وتعلو وتجعل الملاحة فيه خطرة متعذرة. والتلال المحيطة به خصبة تنفحر فيها الينابيع. وفي عصر "المسيح" كانت تحيط به تسع من أجمل المدن في الشرق الأدنى، تحوي هياكل، ومجامع يهودية، وحمامات، ومسارح، وأماكن للسباق، وقصور من الطراز الكورنثي. وكانت الخضروات تنمو بوفرة، والسمك كان يُمّلح ويُرسل، حتى إلى «روما».

ومن هذه المدن، ذُكرت «طبرية»، وقد بناها "هيرودس الكبير"، وأعطاها هذا الاسم إكراماً "لطيباروس قيصر". وجعل منها أقوى قلعة في «الجليل». واضطر "هيرودس"، لكي يوسع المدينة، إلى إقامتها على بقايا مدافن قديمة للموتى، حتى أن اليهود الأتقياء كانوا يعتبرون منْ يدخل هذا المكان، نجساً، يستلزم التطهير، والعزل سبعة أيام. ولهذا كان

معظم سكانها من "يهود الشتات" والأمم. وبعد سقوط «أورشليم»، أصبحت «طبرية» مركزاً للمجامع وللثقافة اليهودية، فهناك أكمِل "التلمود". وقد بنى "هيرودس" قصوراً على التلال المحيطة، ما تزال آثارها إلى اليوم. والبلدة غنية بالينابيع الحارة التي يُقال إن لها خاصية شفاء الأمراض، وقد زارها "هيرودس" قبل موته، أملاً في أن يلقى بها الشفاء، وما زالت تجتذب المرضى إلى اليوم. وليس في بشائر الإنجيل ما يشير إلى أن "يسوع" دخل مدينة «طبرية».

وإلى شمال غرب المدينة، يرى الرائي قمة جبلين مرتفعين إلى علو ألفي قدم، يُعرفان «بقرون هاتين»، وهما فوهتا بركان حامد، ويُعتقد أن هناك ألقى "السيد المسيح" موعظته الخالدة على الجبل. وهنا حدثت الموقعة التي دُحِرَ فيها "الصليبيون" على أيدي قوات "صلاح الدين". وكما قال المؤرخ:

"لقد لقيت المسيحية الاسمية الكاذبة نهايتها في المكان عينه الذي نادى فيه السيد بالتسامح، وقدم إنحيل الإخاء والمحبة".

وهنا .. تمت نبوة السيد بأن الذين يأخذون بالسيف، بالسيف يُؤخذون ....

وعلى بُعد ثلاثة أميال إلى الشمال، تقع مدينة «مجدل»، بلدة "مريم المجدلية"، وإلى جنوبها حدود «وادي جنيسارت» الخصب. وكانت «مجدل» مشهورة بصناعة الصباغة، في عصر "المسيح" ... وفي «وادي جنيسارت» تجود زراعة الكروم، والتين، والزيتون، والنحيل. مما دعا "يوسيفوس" إلى ذكرها بالثناء الكثير في كتاباته.

في هذا الوادي الخصيب، تحدّث السيد المسيح بأمثاله عن الزارع والحاصد، وحقول الحنطة المبيضة، وزنابق الحقل، والأمطار التي تمطل على الأبرار والظالمين.

وإلى الجنوب الغربي، من البحيرة تقع مدينة «كفر ناحوم» التي شهدت معظم حدمات "المسيح"، حيث تحدث في مجمعها مراراً، وقام بمعجزات كبيرة، من شفاء المجنون، وشفاء حماة

"بطرس"، والمفلوج الذي حمله الأربعة على سريره، وعبد قائد المئة. وهنا، كانت جماهير المرضى تتكلس أمام المترل الذي يترل فيه؛ لتنال الشفاء. وموقع «كفر ناحوم» هو الآن خرائب «تل حوم»، مصداقاً للويلات التي نطق بها "المسيح" على المدينة. وقد كشفت الحفريات عن بقايا بمحمع "لليهود"، وكانت واجهته تتجه إلى «أورشليم»، وهو النظام الذي اتبعه "الربيون" في بناء كافة المحامع، وأثبته الحفر. وليس هذا هو المجمع الذي كان المسيح يعظ فيه، لأن "تيطس" (٧٠م.)، و"هاردريان" (١٣٠م.) قد قاما بهدم جميع المجامع، ولذلك يُرَّجح أن ذلك المجمع بني عام ٢٠٠٠م. والجدار المواجه «لبحر الجليل»، به ثلاثة أبواب ونافذة كبرى، ولعل عيون الصبيان كانت تتسلى بالمنظر من خلالها إلى سفن الصيد المنتشرة، حينما يملون من ترديد الصلوات كانت تتسلى بالمنظر من خلالها إلى سفن الصيد المنتشرة، حينما يملون من ترديد الصلوات المملة. ويظن بعض العلماء أن هذه هي بقايا المجمع الذي بشر فيه "المسيح".

وساحة المجمع الداخلية مساحتها، ٥ قدماً عرضاً، و ٧ قدماً طولاً، يحيط بما أعمدة من جوانب ثلاثة وهناك طابق علوي للسيدات. والأعمدة يحمل بعضها أسماء من قاموا بالتبرع بإقامتها. وهناك اسم على إحداها "زبدي، ابن يوحنا". والإنجيل يذكر لنا اسم "يوحنا بن زبدي". والعادة في الشرق، تكرار الأسماء في الأحفاد حفظاً للاسم من الانقراض (١). ولذلك يُرَّجح أن هذا الاسم لواحد من سلالة "يوحنا البشير". وهناك أيضاً ضمن النقوش التي تزين الجدران، صورة النسر الروماني، وهو أمر يدعو للدهشة، لأن اليهود كانوا يبغضون هذا الشعار، ولكن لعلهم سمحوا به إكراماً لقائد المئة الذي حمل العبء الأكبر في بناء المجمع.

وفي مكان يُدعى "عين طبقة"، إلى جنوب غرب «كفر ناحوم»، توجد بقايا كنيسة من القرن الرابع للميلاد تُدعى "كنيسة السمك والأرغفة". ولا يعرف أحد متى بُنيت هذه الكنيسة، ولكن يُعتقد أن أول بناية لها كانت في عهد "الرومان"، وأُعيد بناؤها بعد ذلك. وكل ما تبقى منها الآن، هو بضع أعمدة محطمة، والمساحة المرصوفة بأعمال الموزايكو الجميلة المزينة بصور

<sup>(</sup>١) وهذا هو سبب الاختلاف الظاهري بين سلسلة نسب "المسيح" في "متى" و"لوقا"، بسبب استخدام "متى" لهذا المفهوم، من حيث تسمية الحفيد باسم حده في بعض الأحيان. [المُراجع].

الطيور اللُّونة، وقد أحاطت بما زهور اللوتس.

وفي "إنجيل لوقا" (١٠: ١٣-١٥) نطق السيد بالويلات ضد «كورزين» وضد بيت «صيدا»، وضد «كفر ناحوم»، حتى أن القارئ يكاد يعتقد أن هذه المدن الثلاث كانت متحاورة. وتوجد الآن خرائب مدينة تعرف باسم «كرزة» على بُعد ميلين من «كفر ناحوم»، ، وهنا اكتشفت أيضاً بقايا مجمع، وبه صور فنية كثيرة لجمع الكروم، وعمل النبيذ. أما «بيت صيدا» (أو بيت الصيد)، فهي تقع إلى «شرق الأردن»، وقد أعاد بناءها "فيلبس"، وأسماها "حوليا"، وهو اسم ابنة الإمبراطور. وقد مُحيت هذه المدن الثلاث من الوجود، مصداقاً لنبوات "المسيح".

وإلى الشمال تقع مدينة «صور» الساحلية. و«صُور» معناها (صخرة)، لأها أقيمت على الصخر. والصخرة التي أقيمت عليها هي جزيرة على بُعد نصف ميل من الساحل. واسم المدينة أولاً «أوشو»، ونجد لها ذكراً في حفائر «تل العمارنة»، لأها كانت أكبر مركز تجاري في «الشرق الأدنى»، حتى أن "سليمان" حينما أراد أن يبني الهيكل، أرسل إلى "جيرام" ملك «صور»؛ لكي يرسل إليه بمن يقومون بقطع الأخشاب وتجهيزها/ لأنه ليس هناك من هو مثل "الصيدونيين" في هذا العمل (النجارة) (١مل ٥: ٦)، والنحت، والسباكة. وكانت "إيزابل" الشريرة ابنة الملك "ايت بعل" من «صور». وفي "سفر حزقيال" (أصحاح ٢٧) نجد وصفاً دقيقاً لغني «صور» وتجارتها مع الممالك في الفضة والحديد والقصدير والرصاص والعاج والأبنوس والكتان والمرجان والأطياب والأحجار الكريمة والذهب، وكانت على درجة كبيرة من الحصانة حتى ألها بقيت محفوظة من الغزو قروناً طويلة. وحاول "شلمناصر" أن يستولي عليها فحاصرها حتى ألها بقيت محفوظة من الغزو قروناً طويلة. وحاول "شلمناصر" أن يستولي عليها فحاصرها خمس سنوات كاملة دون أن ينجح في الاستيلاء عليها واضطر إلى الانسحاب. ولكن حيث فشل هؤلاء، نجح "الإسكندر" بمعونة ملك «قبرص» بحيش برِّي جرار، وأساطيل بحرية بعد حصار دام سبعة أشهر، ذبح فيه عشرة آلاف "صيدوني"، وسبي ثلاثون آلفاً.

<sup>(</sup>۱) ولعلها «كورزين»

وفي عهد "هيرودس الكبير" أعاد بناء «صور»، وبنى فيها هيكلاً. وفي القرن الثاني كانت مركز أسقفية، وأول كنيسة بُنيت فيها دُمرَّت في عصور الاضطهاد، حتى إذا أهلَّ القرن الرابع أقيمت كاتدرائية فاخرة في عهد الإمبراطور "قسطنطين"، حيث ألقى "يوسابيوس" الشهير خطاب التدشين عام ٢١٦م. وبالخارج، توجد ساحة ذات أعمدة رخامية تحيط بينبوع، وتؤدي إلى مبنى الكنيسة، ويُوصل إلى داخل الكنيسة أبواب ثلاثية ضخمة. أما أرضيتها، فمرصوفة بالرخام، وسقفها من الأرز المنقوش ... وقد وُجدت وثيقة تُرينا نظام العبادة الذي كان مُتبعاً في بلك الكنيسة، وهو لا يختلف كثيراً عن النظام المتبع في الكنائس الأرثوذكسية، إلا في بعض المراسيم الإضافية غير الجوهرية. واستمرت «صور» مزدهرة إلى عهد "الصليبين" الذين اتخذوا منها قاعدة لأعماهم الحربية. حتى أُعيد إخضاع «فلسطين»، فدُمرت إتماماً للنبوات الواردة في أسفار "حزقيال"، و"إشعياء"، و"إرميا"، و"عاموس"، و"زكريا"، "صورً... هوذا السيد ... يضرب في البحر قوقما، وهي تؤكل بالنار ... " (۱)

### عبر الأردن:

ومن أجمل مناطق فلسطين، في عصر المسيح، الدائرة المعروفة بالعشر مدن، أو «الديكابوليس»، وقد كانت مدناً يونانية - عدا واحدة تقع «شرق الأردن». و «جيرازة»، صورة رائعة لهذه المدن، وهي تقع جنوب شرق «بحر الجليل» على مسافة ٥٠ ميلاً على فرع

<sup>(&#</sup>x27;'والذي يراجع تاريخ صور، كما سحلته "الموسوعة البريطانية"، يكتشف أن هذا التاريخ ينطبق مع نبوة "حزقيال" في الاصحاح السادس والعشرين، فبعد خرابها الأول رغم عظمتها (عدد ٤٠٣)، تصبح "مبسطاً للشباك (عدده). ويتكرر نفس القول في (عدد ٤١)، فبعد إعادة بنائها تم تدميرها، وأصبحت مرة أخرى "مبسطاً للشباك" بعد الخراب الثاني. ومن الواضح، أنه بعد خرابها، ظل بعض الصيادين يبسطون شباكهم على أنقاضها! فقد تمدمت وبقيت بعض الأنقاض، وتعايش الصيادون هناك في مساكن بسيطة. وفي خرابها الأحير، جعلها الرب"في أسافل الأرض في الخرب" (حز٢٦: ٢٠) [المراجع]

«نهر يبوُّق»، وقد كانت من أجمل مدن منطقة «عبر الأردن»، بهياكل جميلة، ومسارح، وطرقات ذات أعمدة على الجانبين، وحمامات رومانية. وينبغي ألا نخلط بين هذه المدينة وبين «مدينة الجدريين» التي شفى بها المسيح مجنون الكورة، فهذه تقع في الجانب الشرقي «للجليل».

وفي «جيرازة»، اكتُشفت بقايا سيرك لألعاب المصارعين، وبحيرة صناعية، طولها ٧٠٠ قدم وعرض ٣٠٠ قدم، حيث كانت تقام المصارعات البحرية الساخرة. وأطول شارع في «جيرازة» طوله نصف ميل، وقد تحطم رصفه لمرور المركبات. وتحت الأرض، كان يوجد نظام دقيق من الأقنية لتصريف المياه. واكتُشفت هناك أيضاً دار للتمثيل، ما زالت أرقام المقاعد واضحة بها. والمسرح اتساعه مئة قدم، بحيث كان المتفرجون يشاهدون كل شيء بوضوح. وفي المبلدة أيضاً اكتُشفت بقايا معبد لأرطاميس، بمدخل ذي أعمدة من الحجر الوردي ...

وفي الطريق بين «أريحا» و «أورشليم»، نجد "فندق السامري الصالح"، وهو الفندق الوحيد في ذلك المكان المقفر. ومن أحجاره نرى أنه بُني في عهد "الرومان"، أو قبل ذلك. وكأي فندق قديم بالشرق يتكون من بنايات داخلية تحيط بساحة متوسطة مكشوفة بما بئر. وسواء كانت "قصة السامري الصالح" حقيقة أم مجرد مثل من أمثال السيد المسيح، فإن ذلك الفندق كان حقيقة فعلية كائنة في عصر "المسيح".

#### بیت عنیا:

وتقع «بيت عنيا» على الجانب الشرقي لجبل الزيتون، حيث تقع الآن في مكانها قرية «العازرية». ويقوم الآن جامع فوق خرائب كنيسة قديمة قائمة على كهف يُقال أنه «قبر لعازر». وقد مُنع "المسيحيون" من زيارة القبر – حتى القرن السابع عشر، حينما سُمح لهم بذلك. ويُترل إلى القبر بعشرين درجة إلى أسفل، ومع أن المرشدين السياحيين يستطيعون الآن أن يرشدوا الزائرين إلى ما يزعمون أنه بقايا «بيت مريم ومرثا»، إلا أن هذه الرواية تحتاج إلى إثبات. وفي هذه المدينة، يوجد هذا البيت الذي كان يجد فيه "يسوع" راحته، ومن على سفح التل يستطيع الرائي أن يرى «وادي الأردن»، وسلسلة «جبال موآب»، ومنظر «أورشليم».

ولقد كانت أيام "يسوع" الأخيرة في «أورشليم» حول "هيكل هيرودس"، وفي "بشارة لوقا" (٢: ٥) نجد إشارة إلى الأحجار العظيمة التي بُني بها هذا الهيكل. وطول أحد هذه الأحجار ١٦ قدماً، وارتفاعه ١٣ قدماً، وسُمكه قدم ونصف. ويخبرنا أيضاً "يوسيفوس" أنه كانت هناك حجارة أكثر ضخامة. إذ تبلغ ٣٧ قدماً طولاً، ويصل ارتفاعها ١٦ قدماً. وعن الهيكل، قال الربيون:

''مَنْ لم يرَ ﴿أُورِشَلْيمِ﴾ لم يشاهد مدينة جميلة. ومنْ لم يشاهد الهيكل لم ينظر بناءً جميلًا في حياته''.

ولكن هذه الأحجار الضخمة بكمياتها الهائلة، تشير إلى أنه لابد أن محاجر كبيرة كانت بالقرب من المكان. ويكفي أن نعرف أن ارتفاع الجدران الخارجية يصل إلى ٥٠٠ قدم، من الأساس إلى أعلى. وقد أشار "يوسيفوس" إلى أن مصدر هذه الأحجار هي المحاجر الملكية. ولكن هذه المحاجر اختفى أثرها منذ مئات السنين، إلى أن كان منتصف القرن التاسع عشر، حينما كان ثرى إنجليزي يُدعى "بيركلي" يتريض مع كلبه خارج أسوار «أورشليم»، فاختفى الكلب في حفرة تحت السور. وأطل الثري، ليرى كهفا سحيقاً، فعاد في اليوم التالي مع بعض العمال، ووسَّع الفتحة، ليحد نفسه في قلب "محاجر سليمان الملكية"، وبما طريق يؤدي إلى الجبل، وبئر، وتحيط بما الصخور. وقد قُدِّر أن كميات الأحجار التي أقتطعت من تلك المحاجر تكفي لبناء «أورشليم» ثلاث مرات! أما الحجر فهو من النوع الجيري الناعم، حينما يقتطع. فإذا تعرَّض للرطوبة والهواء أصبح صلباً. واليوم يستطيع الإنسان أن يرى آثار معاول "الفينيقيين" منذ أكثر من ٢٨٠٠ سنة. ويُظن أن هذه المحاجر تحوي كنوزاً من الهيكل، خبأها اليهود عند سبي "نبوخذ نصر"، وحصاره «لأورشليم» عام (٨٧٥ ق.م)، بل يُظن أيضاً أن "تابوت العهد" خبيء هناك.

### الجلجثة، وكنيسة القبر المقدس

منذ أمد بعيد، كان الظن السائد أن «الجلجثة» و «قبر المسيح» يقوم في موضعهما الآن بناء

"كنيسة القبر المقدس". ومن التاريخ، نعرف أن «أورشليم» دُمرِّت تماماً عام ٧٠ للميلاد، على أيدي قوات "تيطس الروماني". وقد أطاع "المسيحيّون" الأولون أمر سيدهم، حينما شاهدوا المدينة تحاصرها الجيوش الرومانية، فهربوا إلى مدينة «بيلا» عبر «الأردن»، أما "تيطس" فقد سوّى بنايات المدينة بالأرض، حتى أن أحد المعاصرين لتلك الأحداث، قال:

" إن منْ يزر موقع المدينة، لا يمكن أن يصدق أنه كانت هناك مدينة على الإطلاق".

و. مرور السنين، أُقيمت بها المباني شيئاً فشيئاً، فقد عاد إليها كثيرون من "المسيحيين"، وأقاموا بناياتهم على المواقع القديمة، واستطاعوا أن يُميّزوا موقع «الجلجثة»، و«القبر المقدس».

وفي عام ١٢٢م. قام الإمبراطور الروماني "هادريان" بزيادة المدينة، وأمر أنْ يُعاد بناؤها على الطراز الروماني. ورأى "اليهود" الذين عادوا إليها بعد عهد "تيطس"، أن في ذلك إهانة لهم، وتدنيساً لموقع الهيكل المقدس، فثاروا، في عنف، وأعلنوا العصيان في جميع مدن اليهودية.

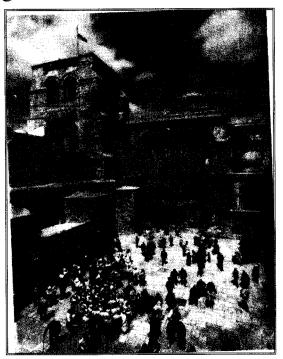

□ كنيسة القبر المقدس.

فاضطر "هادريان" إلى إرسال حملة بقيادة "سفيروس" أعظم قواد حيشه لتأديبهم، فتم له إخضاع ٢٠٠ مدينة وقرية ثائرة، وذُبح في هذه الثورة ٥٨٠ ألف يهودي، وأمر بتنفيذ بناء «أورشليم» كما شاء. وأقام على "تلة الجلجلثة" معبداً وثنياً، وأحاط التلة بجدار ارتفاعه عشرون قدماً. وملأ الفراغ بالحجارة، ومواد البناء، وجعل مسطحاً للمعبد مساحته ٣٠٠ قدم طولاً، وعرض ٢٦٠ قدماً. وزرع الأشجار حوله. وفوق القبر، رُفع تمثالاً "لجوبيتر"(١)، وعلى قمة التلة أقام تمثالاً "لفينوس"(١). واستمرت هذه قائمة طيلة مائتي عام، إلى أن استولى "قسطنطين" علي «روما»، وجلس على عرش الأباطرة، وجعل الديانة المسيحية ديانة الدولة الرسمية. وفي عام الروما»، وجلس على عرش الأباطرة، وجعل الديانة المسيحية ديانة الدولة الرسمية. وفي عام بناء "كنيسة القبر المقدس"، ولعل "يوسابيوس" المؤرخ الكنسي الشهير، كان حاضراً في ذلك الوقت، وقد كان صبياً صغيراً. وحينما أزيلت مباني المعبد، والأحجار التي أقيم عليها، ظهر من تحته القبر المقدس، على أن البعض يُرّجحون أن بناء "كنيسة القبر"، قد تم على أيدي الملكة الأم "هيلانة"، في زيارةما «لأورشليم». والتاريخ يذكر الكثير مما نسج حولها من قصص عن اكتشاف الصليب في صخرة قريبة من المكان. وقد كانت «تلة الجلجثة» في ذلك الوقت، لا تتشاف الصليب في صخرة قريبة من المكان. وقد كانت «تلة الجلجثة» في ذلك الوقت، لا تربه في مساحتها عن ١٨ قدماً وعرض ١٥ قدماً.

وقد أُحرقت "كنيسة قسطنطين"، وأُعيد بناؤها مرة أخرى. وفي عهد "الصليبيين" قاموا ببنائها على نطاق أضخم، ورَمَمت مراراً بعد ذلك.

وما زالت بقايا من بنايات "الصليبيين"، في الكنيسة ظاهرة حتى يومنا الحاضر.

ويحتاج الزائر لفحص الكنيسة بدقة لمدة أيام، ليكتشف كل ركن فيها، وكل أثر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> وهو اسم كبير آلهة الرومان، ويطلق علية بالعربية (المشتري)، فهو الكوكب الخامس في مجموعتنا الشمسية. [المُراجع]

<sup>(</sup>٢) وهي إلهة الحب والجمال، وتسمى بالعربية (الزهرة)، فهي ثاني كوكب في مجموعتنا الشمسية، وهي في نفس حجم كرتنا الأرضية. [المُراجع].

وبسبب تعدد الطوائف، فإن كل مكان تحوطه التقاليد، والعادات، وتحتفظ به الطائفة بكل حرص. وأقل تعد على أبسط شيء كفيل بإثارة المشاكل، حتى مجرد نقل صورة من مكان إلى مكان، أو اقتلاع مسمار في الجدار.

ويشترك في ملكية هذه الكنيسة طوائف ست: "الأرثوذكس"، و"الأرمن"، و"الروم الأرثوذكس"، و"السريان"، و"الأحباش"، و"الكاثوليك". وقد كان لكنيسة «روما» السيطرة التامة على المدينة حتى عهد "الصليبين"، وشيئاً فشيئاً بدأت تدخل الطوائف الأخرى. أما المكان الذي يُظن أنه موضع "القبر المقدس"، فهو في وسط الكنيسة وتغطيه الأبسطة والطنافس(١٠)، وتنيره من الداخل ٤٣ مسرحة أو مصباحاً: (١٣) للكاثوليك، (١٣) للأرثوذكس، (١٣) للأرمن، (٤) لأقباط الحبشة. ولا يُسمح مُطلقا بإضافة أي مصباح آخر.

ومن التقاليد التي تدور حول "القبر المقدس"، حفل إيقاد النار المقدسة (٢)، ويحدث هذا كل عام. وهذا الحفل مبني على تقليد قليم يُروى عن راهب، كان منوطاً به حفظ السراج المعلق في القبر منيراً على الدوام، وفي ليلة من الليالي غلبه النوم، فنفد الزيت من السراج، وانطفاً. فحزن حزناً شديداً، وتضرع إلى الله بدموع أن يغفر له تلك الخطية الشنيعة. فاستجابت السماء لصلاته، وأرسلت ناراً، وأشعلت السراج. ومن وقتها، تتكرر هذه المعجزة في ليلة القيامة، فتزدحم الكنيسة بالمصليين، وكل يمسك بيده مشعلاً غير مشتعل أو شمعة. وبتقاليد، ومراسيم كثيرة، يدور الأسقف ثلاث مرات حول "القبر المقدس"، وموكب الكهنوت يشق الجماهير بترانيم، وتسابيح، ودقات النواقيس، ويدخل الأسقف أخيراً إلى القبر حاملاً في يده حزمة من الشموع غير المشتعلة. وفجأة يتوهج النور من القبر. ويخرج حاملاً الشموع، وقد اشتعلت. فيتزاحم المصلون عليه ويشعلون شموعهم ومشاعلهم، ويتفرقون إلى خارج الكنيسة، عائدين إلى فيتزاحم المصلون عليه ويشعلون شموعهم ومشاعلهم، ويتفرقون إلى خارج الكنيسة، عائدين إلى

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السجاجيد.

<sup>(</sup>٢) أو "شق النور" كما يسمونه. [المُراجع].

بيوهم، ويشعل هذا سراحه من ذاك، وينتشر النور التقليدي في أنحاء العالم(١).

على أن هناك بقعة أخرى، بالقرب من "كنيسة القبر المقلس"، يعتقد كثيرون ألها القبر الحقيقي، وهي بالقرب من مكان يُدعى "جلجئة جوردون". ففي عام ١٨٤٩ م،أعلن أحد المستكشفين أن "هضبة الجلجئة" تقع حيث تقوم "صخرة إرميا"، بالقرب من «بوابة دمشق»، خارج «أورشليم». وهي هضبة صخرية، في جانب منها تكثر الكهوف. وتشبه إلى حد كبير جمحمة إنسان، وتبع ذلك آخرون أيّدوا رأي هذا العالم المستكشف. وبالقرب من أسفل التل، اكتشف العالم الأثري "جوردن" كهفاً أو مغارة، رجَّح ألها المكان الذي دُفن فيه حسد "المسيح"، فالكهف في بستان. وتوجد حفرة بطول مدخل الكهف، يمكن أن يُدَحرج فيها حجر دائري يعلق باب القبر. والقبر متسع، فهو قبر لعظيم. وله نافذة يُمكن أن يُطِل منها الإنسان، ويرى ما بداخله.

وكان من نتائج الحفر هناك، أن اكتُشفت بقايا معصرة قديمة، وأحجار لعلها لمعبد وثني . وفضلاً عن ذلك، فإن سكان «أورشليم» يطلقون على الهضبة «تلة الجماجم».

وإن كان الذين يعتقدون بأن المكان الأحير هو "قبر المسيح" الحقيقي، لا يستطيعون أن يقدموا أدلة قاطعة على ذلك، ولكن الإنسان لا يتمالك نفسه من أن يجثو باحترام في هذا المكان، وهو يتطلع إلى القبر الفارغ، وكأنه يصغي إلى صوت الملاك يقول له: "ليس هو (المسيح) ههنا، لكنه قد قام"(٢).

<sup>(1)</sup> عبر مندوبي الطوائف المختلفة. [المراجع].

<sup>(</sup>٢) فسواء كان هو ذلك القبر أو غيره، حيث دُفِن المسيح، فالمهم أنه قام في اليوم الثالث كما في الكتب، وكما هو ثابت تاريخياً بأدلة عديدة، فقد توَّفرت لحادثة القيامة أدلة أكثر من أي حادثة أخرى تاريخية، راجع أيضاً كتاب: "منْ دحرج الحجر؟"، لفرانك موريسه مسترجمة حبيب سعيد. [المراجع].

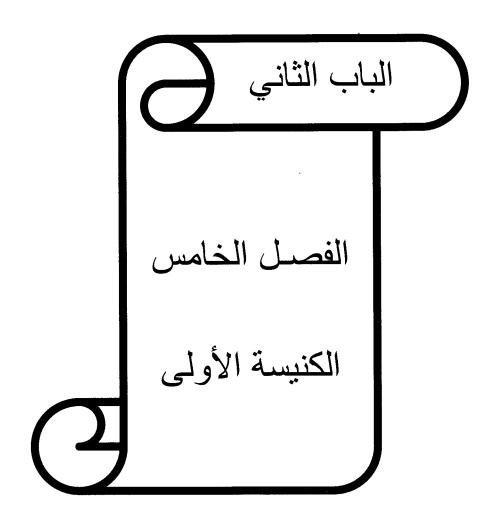



## الكنيسة الأولى

في الأصحاحات الأولى من سفر الأعمال، نرى مناهضة أعضاء المجامع التي تضم العبيد المُحررين من اليهود للحركة المسيحية الأولى – وبالرغم من أن الإشارة إلى المجامع، في البشائر، وسفر الأعمال عديدة، إلا أنه لم يُكتشف حتى الآن آثار تشير إلى مجامع يرجع تاريخها إلى القرن الأول للميلاد، ذلك لأن "تيطس"، و"هادريان"، قد أمرا بهدم كل المجامع التي تضم العبيد المحررين من اليهود – للحركة المسيحية الأولى. ويوجد حجر في «أورشليم» يبدو أنه من بناية أحد المجامع، وقد نُقشت عليه كلمات تتحدث عن شخص يُدعى "ثيودوتس"، ابن "فتيني"(١)، وكيف أنه كان كاهناً، ورئيساً للمجمع.

وفي "سفر أعمال الرسل" لا نرى الكاتب يشير إلا إلى مجمع واحد من هذا النوع، إشارة إلى أنه لم يكن بالمدينة سواه، ولذلك، فمن المعقول جداً، أن ذلك الحجر قد وصل إلينا من مجمع العبيد المحررين، الذي حكم بالموت على "استفانوس"، وقام بتنفيذ الحكم. وبعد مرور يوم الخمسين، وتأسيس الكنيسة الأم في «أورشليم»، كان مركز الإشعاع في الكنيسة الأولى هو «مدينة دمشق». ولقد كان السر" في بقاء هذه المدينة الأثرية حيَّة فعَّالة إلى يومنا الحاضر موقعها

<sup>(</sup>۱) أما اسم "فتيني" فهو اسم روماني لعائلة معروفة، وما دام "ثيودوتس" قد اقترن باسمهم، فلابد أنه كان عبداً لهم، ونال حريته فيما بعد، وسُمح له بأن يعود إلى «فلسطين» موطنه، ولو أن اسم عائلة أسياده قد التصق به. [المراجع].

لأحجار تتكلم الكنيسة الأولى

على نهريْن عظيميْن، ينبع الواحد من «جبل حرمون» إلى «الجنوب الغربي»، ويأتي آخر من سلسلة الجبال المقابلة لهذا الموضع من الغرب – وهي تُسمى «جبال لبنان».

وكل من النهرين صافي المياه، رقراق، يروي دلتا خصيبة، وتترعرع من مياهه «جنات دمشق» الشهيرة. ولقد شبه شعراء العرب القدامي «جنات دمشق» «بجنة عدن». واسم «دمشق» يقترن بالتاريخ المقدس المدوَّن في الكتاب منذ أيام ظهور «إبراهيم» إلى عصور العهد الجديد، حينما دخلها «شاول» بعد الرؤيا الشهيرة، التي انتهت باعتناقه المسيحية، فخرج منها رسولاً مدافعاً عنها. وفي أيام ملوك «إسرائيل»، كانت «دمشق» عاصمة «سورية» من ألدَّ أعداء «إسرائيل»، ولقد طغت عليها كما طغت على «إسرائيل» أيضاً، أفواج "الآشوريين" و"الإغريق" و"الرومان". وفي عهد المسيح، كانت جزءاً من أملاك الملك العربي "الحارث الرابع"، الذي امتد ملكه إلى «بترا»(١)، واستمر مدة خمسين عاماً من (٩ق.م. -٤٠م.) ولقد تزوج "هيرودس أنتيباس" ابنته، ثم طلقها ليتزوج من "هيروديا" زوجة أحيه، مما نشأت عنه خلافات بينه وبين "الحارث"، وانتهت بحروب طاحنة واقتطاع أجزاء من رقعة مُلكه. ومع أن اسم الملك "الحارث" لم يكن معروفاً إلى عهد قريب، ولم يرد ذكره إلا في "سفر الأعمال"، حينما يتحدث عنه "بولس"، وذكر أنه ملك «دمشق». إلا أننا يمكننا أن نعرف حقيقة وجوده من اكتشاف نقود أثرية اكتُشفت في «دمشق» تحمل صورة "طيباريوس قيصر" الذي مَلك حتى عام ٣٤م. ولكن لم تكتشف بعد في «دمشق» نقود تحمل صورة "كاليجولا" (٣٧- ٤١م.)، أو "كلوديوس قيصر" (٤١-٥٥م.)، حتى بين الآثار التي يرجع تاريخها إلى تلك العهود. ولكن الآثار التي ترجع إلى عهد "نيرون"، اكتشفت في نقودها صورة "نيرون"، فإذا عرفنا أن حكم "نيرون"، بدأ (عام ٦٢) للميلاد، فإن هناك فترة في تاريخ «دمشق» بين (عامي ٣٤و ٦٢) للميلاد، لم تكن فيها خاضعة لحكم "الرومان"، والأرجح أنها كانت مستقلة، تحت حكم الملك

<sup>(</sup>۱) التي اكتشفها الأعراب «بالأردن»، ولها صورة فوتوغرافية من يناير ٢٠٠٠. وقد امتدت أملاك "الحارثِ الرابع"، إلى «بترا»، واستمر من قبل ميلاد المسيح (٩ ق.م. – ٤٠ م.)

العربي "الحارث".

و «البوابة الشرقية» في «دمشق» أثر من الآثار التي يرجع إلى عهد "الرومان". والطريق الطويل المعروف الآن «بدرب المستقيم»، هو نفسه الزقاق الذي يقال له «المستقيم»، والذي ذُكر في "سفر الأعمال" (٩: ١١). وفي عهد "بولس الرسول"، كان ذلك الشارع من أهم الأسواق التجارية في العالم القديم، طوله ميل كامل، وعرضه مئة قدم، وتحده من الجانبين المحال التجارية المقامة على نظام بنايات (البواكي) ذات الأعمدة. وأكبر جامع أثري هناك، كان في الأصل كنيسة، ويقول التقليد إلها تحوي "رأس يوحنا المعمدان"، مدفونة في "مقام" في وسطها. وقد قال "كلفن" مشيراً إلى هذا التقليد، إنه في عصره، كانت هناك عشرون كنيسة، كل واحدة منها تدَّعي بألها تملك "رأس المعمدان"، وتجادل بكل قوة مؤيدة بالأدلة والبراهين. والأثر المسيحي الذي يهم الباحث في ذلك المسجد، هو كتابة منقوشة في أعلى عتبة الباب الجنوبي المغلق بالبناء، قال عنها "هنرى فانديك" أ:

" إنها أوقع عبارة تحملها الآثار المسيحية على الإطلاق ... ويمكن قراءهما بالصعود فوق سطح سوق تجاري قريب، وهذه العبارة هي: إن ملكوتك يا سيدي، يمتد إلى كل العصور، وسلطانك يسيطر على جميع الأجيال"

وهناك مدينة أخرى خارج منطقة «أورشليم»، يتصل تاريخها اتصالاً وثيقاً بالكنيسة المسيحية الأولى، تلك هي مدينة «قيصرية». ففي هذه المدينة، رأى "كرنيليوس" الرؤيا التي ظهر له فيها ملاك الرب يدعوه ليرسل رسولاً ويستدعي "بطرس" من يافا. في هذه المدينة، فتح الرب الباب للأمم. وهناك قدَّم "بولس" دفاعه عن المسيحية إلى "فيلكس"، و"فستوس"، ومعهما "هيرودس أغريباس"، و"برنيكي"، ولكنه استمر في السحن لمدة عامين كاملين، انتهت بذهابه إلى «روما»، لرفع دعواه إلى "قيصر". وقد اصطحب "لوقا" في هذه الرحلة، ولعله في هذه الفترة

<sup>(&#</sup>x27;)هنري فانديك مترجم الكتاب المقدس إلى العربية، وإن يكن اسم الترجمة " سميت فانديك" لاشتراك شخص آخر هو "سميث البسستاني". [المُراجع].

الطويلة كان يجمع بعض المواد التاريخية(١).

وقد كانت "قيصرية" مدينة جديدة أقامها "هيرودس الكبير" في منتصف المسافة بين «حيفا» و «يافا». وكانت مدينة عظيمة تشهد بجبروت "هيرودس" وعظمته. فلم يكن هناك ميناء، ولكن "هيرودس" جنَّد أمواله وجهوده ووقته لجلب الأحجار الجبارة من المحاجر والجبال، وإرسائها في قاع البحر، ليكُون بناءً نصف دائري يصد التيارات واللجج عن غرب الميناء وجنوبه، ويفتح الطريق للسفن من الشمال فقط، حتى ترسو في أمان.

وكان اتساع ذلك الحوض مئتي قدم، وعمقه في بعض الأماكن مئة وعشرين قدماً. واستمرت أعمال البناء فيه مدة اثنتي عشرة سنة كاملة. وبالقرب من الشاطئ، أقام "هيرودس" معبداً من الرخام، يعلوه تمثالا "روما" و"أوغسطس قيصر"، وكان بهذه الضخامة، حتى أن السفن كانت تلمحه وهي قادمة من بعيد. وفي داخل المدينة بني قصراً، وجعل من المدينة عاصمة مُلكه. وبعد موت "هيرودس"، صارت «قيصرية» مقراً للحكام "الرومان"، وما كانوا يغادرونه إلا إلى «أورشليم» في أيام الأعياد خوفاً من وقوع الاضطرابات. وبانتشار "المسيحية"، أصبحت «قيصرية» ذات شأن كبير، وكانت مقراً للأسقف، وأشهر أساقفتها المؤرخ الكنسي الشهير "يوسابيوس".

واليوم، لم يتبقَ من "قيصرية" سوى حطام تُلقيه أمواج البحر، مختلطاً بالأعشاب البحرية. ويقتلع الأعراب الأعمدة الرومانية من أماكنها، ليبنوا بها أكواخهم. وهناك خرائب يبدو أنها لكنيسة قديمة، وتقول التقاليد إنها السحن الذي سُجن فيه "بولس الرسول". وهناك تقام القداسات كل يوم أحد.

وبالمكان أيضاً خرائب "الامفتياتر" (المسرح المستدير) العظيم الذي كانت به مقاعد لجلوس عشرين ألفاً من المتفرجين. وبقايا القنوات المائية المنحوتة من الصخر.

<sup>(1)</sup> قبل أن يكتب بشارته مُساقاً بالروح القدس (لو ١: ١-٤).

الأحجار تتكلم الكنيسة الأولى

على أن هناك مدينة أخرى يذكرها "كاتب سفر الأعمال"، مقترنة بالحركة المسيحية الأولى، هي مدينة «أنطاكية». فهناك دُعي المسيحيون بهذا الاسم أول ما دُعوا. بل أنه بعد سقوط «أورشليم»، أصبحت «أنطاكية» مركزاً للإشعاع المسيحي في العالم القديم. فمنها أرسلت المعونة للذين أصابتهم المجاعة في «أورشليم». وتستمد «أنطاكية» أهميتها من موقعها على «فمر أورتنس». وتبعد عشرين ميلاً عن البحر. وهذا هو الموقع الوحيد بين سلسلة «جبال لبنان»، و«جبال طوروس»، مما أعطاها اسم "ملكة الشرق". ولقد بناها الملك "سلوكوس الأول" (٣٠١ ق.م.)، ضمن مجموعة من المدن أنشأها وأعطاها أسماء: "سلوكية"، و"أنطاكية"، و"لاودكية". وفي عهد "بولس"، كانت «أنطاكية» تضم أربع مدن بأسوار، يحيط بها سور واحد. وقد أصبحت بعد الفتح الروماني عاصمة «لسورية»، وقد قام بتجميلها على مر العصور القياصرة الذين تعاقبوا على كرسي الإمبراطورية الرومانية، وزينوها بنافورات مائية غاية في الروعة. ومهد "هيرودس الكبير" طريقاً طويلاً بعارصفه بالرخام وأقام الأعمدة على الجانبين. وكانت «أنطاكية» في ذلك الحين، تعتبر المدينة الثالثة في الإمبراطورية، (ولا يسمو عليها سوى «روما»، و«الإسكندرية»)(۱)

<sup>(</sup>۱) آخر أخبار الاكتشافات عند مدينة «الإسكندرية»، وهو "اكتشاف مدينة كاملة غارقة تحت مياه البحر"، حاء هذا الخبر في جريدة الأهرام المصرية في ٣٠ مايو ٢٠٠٠، فقد عثرت بعثه الآثار (المصرية الفرنسية) على مدينة "مينوتس" التي تعود إلى العصر اليوناني، غارقة تحت سطح البحر على بعد أربعة كيلومترات من شواطئ "أبو قير" في «الإسكندرية». وكانت بعثة المعهد الأوروبي (للآثار الغارقة)، التي يقودها العالم البحري الفرنسي "فرانك جوديو" - قد تمكنت خلال العامين الماضيين من انتشال خمس قطع أثرية عبارة عن رؤوس ملوك، ومجموعة شخصيات يونانية ورومانية، وعدد من الأعمدة التي يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار، وعملات ذهبية وحلي. وصرح مسئول في البعثة بأن البعثة سوف تعلن أيضاً عن عثورها على أجزاء من هيكل مقدس نادر يسمى "ناووس"، يوضع فيه تمثال الإله داخل المعبد، بالإضافة إلى أجزاء من مبنى يحتمل أن يكون معبداً للإلهة "إيزيس" [المراجع].

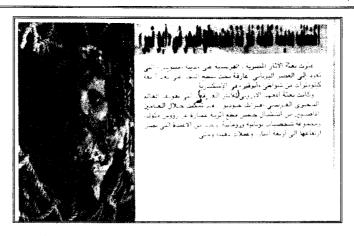

□ اكتشاف "مدينة مينوس" غارقة تدت مياه «البدر الأبيض المتوسط»، والصورة لرأس تمثال الإله "سبرابيس".

وكانت رقعة «أنطاكية» تزيد على نصف مساحة «روما». أما سمعتها الأدبية، فكانت في غاية الرداءة، حتى أن الشاعر "جوفنيل" قال إن الفساد والخزعبلات تتخذ طريقتها من «أورتنس» إلى «التيبر». وفي الواقع كانت بعض المدن الأفريقية الرومانية، بؤرات للفساد والمعاصي. فعلى بُعد أربعة أميال منها، كانت هناك مدينة اسمها «دَفْن»، بما هيكل بديع للإله "أبولو". وكان هذا الهيكل مأوى المجرمين والمشردين، لأن مراسيم العبادة كانت تقتضي ممارسات غاية في الشذوذ والقذارة.

وبعد سقوط «أورشليم» أقام "تيطس" واحداً من "الكاروبيم"، من قلس الأقداس، على بوابة «أنطاكية». ومن "رسالة غلاطية" نعرف أن "بطرس" استقر به المقام في «أنطاكية» فترة من الزمن. وأن "أُسقف أنطاكية" كان له مركز الشرف الثالث بعد "أُسقف الإسكندرية"، و «روما»، في مجمع نيقية المشهور. ويُخبرنا "القديس يوحنا فم الذهب" إنه في نهاية القرن الرابع، كان نصف تعداد المدينة البالغ عددهم ٢٥٠٠ ألفاً من المسيحيين، وفي الفترة ما بين (٢٥٢ - ٣٨٠ م.)، عُقدت بها عشرة مجامع كنسية! فقد كانت «أنطاكية» أم المسيحية بين الأمم.

وفي عام ١٩٣٢، تقدمت بعثة مشتركة من علماء «أمريكا» و«بريطانيا» و«فرنسا»، للتنقيب في حفائر «أنطاكية». وقد كان الجحال متسعاً أمامها، خاصة وأن بنايات «أنطاكية» الحديثة لا تحتل رقعة المدينة القديمة كلها. وقد كشف الحفر عن سور المدينة، وعن حمامات، وملاعب من الطراز الروماني، وبقايا كنيسة أُقيمت عام (٣٨٤م.)، وقطع من الموزايكو بالنقوش الفنية، التي تعطينا الكثير من المعلومات عن عصر «أنطاكية» وعادات سكانها.



الكأس الفضية (١)

على أن أعظم كشف في «أنطاكية» لم يُقَدر لهذه البعثة أن تعثر عليه، ولكن قُدر ذلك لبعض الأعراب من هواة التنقيب عن الآثار (٢). فقد عثروا على "كأس أنطاكية" الشهيرة، ضمن تحف ونفائس أحرى، تحت حرائب كنيسة قديمة. وهذه التحف تضم صليباً من الذهب، وصندوقاً من الفضة لحفظ الكتاب المقدس، أما "الكأس الفضية"، فقد كانت تحمل في داخلها كأساً أخرى أصغر منها، يُظن أنما الكأس التي تناول فيها المسيح وتلاميذه من نتاج الكرمة في ليلة خميس العهد. وعلى جدار الكأس، من الخارج، نقشت صور للمسيح مع تلاميذه. وهناك مجموعتان من الصور على جانبي الكأس: المجموعة الأولى، تصوره وهو طفل. والثانية، ترسمه وهو في سن الرجولة، وهناك عشرة أشخاص يرفعون أيديهم

<sup>(</sup>١) راجع أيضاً كتاب "الكأس الفضية" وتفاصيل اكتشافها – دار النشر الأسقفية [المُراجع].

<sup>(</sup>٢) ومرة أخرى يعثر الأعراب الهواة على كشف عظيم، فقد كانوا هم أول من اكتشف آثار «مملكة البترا»، بكل جمالها واتساعها، ومن أعظمها مبنى الخزانة المحفور في الصخر (صورة سبق عرضها) [المُراجع].

لأحجار تتكلم الكنيسة الأولى

تحية للمسيح. وعن يمين المُحلِّص، رسم الفنان طبقاً عليه خمسة أرغفة من الخبز، وسمكتين، وخلفه صورة حمامة رمزاً للروح القدس، وتحت أقدام المسيح النسر الروماني، ويتخلل صور التلاميذ فروع كرمة متشعبة.

وقد كرَّس أحد علماء الآثار عشر سنوات كاملة من عمره لدراسة الكأس، والنقوش التي عليها، وخُلص منها إلى القول بأن الصور التي تحيط بالمسيح الطفل، هي للتلاميذ: "متى"، و"مرقس"، و"لوقا"، و"يوحنا"، و"يعقوب ابن زبدي"، أما التي تحيط بالمسيح الرجل، فهي "لبطرس"، و"بولس"، و"يعقوب"، و"يهوذا"، و"اندراوس". وعلى أساس منظر قاعدة الكأس، قرر أيضاً أنه لا يمكن أن يتعدى تاريخ صنعها (عام ٧٠ للميلاد)، فلم تُكتشف بعد كؤوس، لها تلك القاعدة الصغيرة، أكثر من عهد "طيباريوس قيصر"، الذي انتهى عهد حكمه (عام ٣٤ للميلاد) - بل إن ذلك العالم وصل إلى القول أن الصور يمكن أن تشير بالفعل إلى أصحابها، وذلك لقرب العهد بهم. والكأس الآن محفوظة في أحد متاحف الفن «بنيويورك».

واكتشفت أيضاً بقايا كنيستين أثريتين، في مدينة «سلوكية بيرية»، وهي ميناء «أنطاكية» التي منها أبحر "بولس" و"برنابا"، وقد بُنيت أكبر هاتين الكنيستين عام ٤٨٠ للميلاد. أما أرضيتها، فقد رُصفت بمجموعة من قطع الموزايكو برسوم تمثل الطبيعة الحية، من طيور، وأشجار وحيوانات، وزهور، في مختلف الأوضاع. ومن بين صور الأشخاص الكتابية التي تُزيّن الجدران صور "دانيال"، و"موسى"، و"العليقة المشتعلة"، و"يوسف"، و"شاول". ومن صور العهد الجديد، "المجوس يقدمون الهدايا"، وصورة "الغني ولعازر"، و"معجزة إشباع الخمسة آلاف"().

وعلى بُعد أربعين ميلاً، توجد بقايا "كنيسة القديس سمعان العمودي" الذي وُلد «شمال سورية» عام ، ٣٩ للميلاد، واعتزل الناس على عامود حجري ارتفاعه ستون قدماً، وكانت حياته كلها عبادة، وسحوداً، وكانت الألوف تحج إليه، وكثيرون اعتنقوا المسيحية لمجرد رؤيته، وبعد موته بُنيت كنيسة ذات أربع صالات على هيئة صليب، مركزه تقاطع هذا العمود. وحول الكنيسة، انتشرت بنايات الأديرة والأماكن التي تأوي الحجاج، الذين يفدون من كافة أنحاء العالم المسيحي لزيارة المكان.

<sup>(</sup>١) فقد كانت الصور تستخدم للتعليم، وكوسيلة أسهل من القراءة.

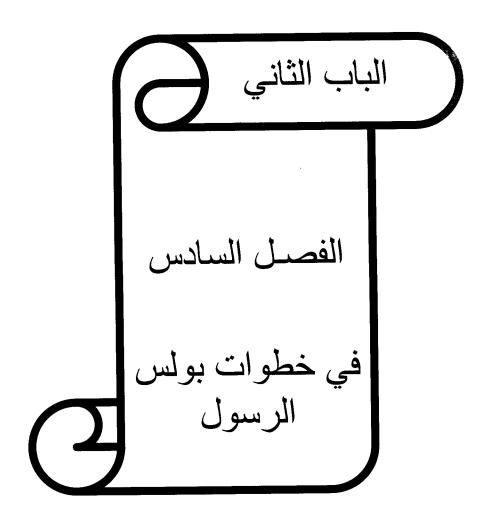



# في خطوات بولس الرسول

في "سفر الأعمال" (١٣: ٤-٥) نرى "بولس" و"برنابا" يبدآن رحلتهما التبشيرية إلى «قبرص». وهي جزيرة جميلة شرق "البحر الأبيض المتوسط" بالقرب من ميناء «أنطاكية»، ويستطيع الرائى أن يلمحها من هناك في اليوم الصافي المشرق، حيث يبلغ طولها ١٥٠ ميلاً واتساعها ٥٠ ميلاً. وأول تقرير وصلنا عن تاريخ «قبرص» يخبرنا كيف أن "تحتمس الثالث" قد أقام هناك أول إمبراطورية لها حوالي عام (١٥٠٠ ق.م.)، ولكن «قبرص» كانت عظيمة الأهمية منذ "العصر البرونزي". فمنها كان يُجلب معدن "النحاس"، بل نقول إنه منذ فجر التاريخ كان "القبارصة" يصنعون حاجاتهم من النحاس، وما كانوا يُصَّدرونه للخارج. وبين عامي (٣٠٠٠ - ١٢٠٠ ق.م.)، ازدهرت الجزيرة، وكان لها في التجارة شأن كبير. ومن مناجمها كانت تستخرج قطع "الماس" و"الزمُّرد" ومعادن "الحديد" و"الرصاص" و"الزنك" و"الفضة"، وكان لها أسطول تجاري كبير، ولكن العصر الحديدي شهد تدهور هذه الجزيرة وانحلالها. وكانت «قبرص» جزءاً من إمبراطورية "داريوس الفارسي"، واستمرت هكذا، حتى اندحار "الفرس" عام (٣٣٣ ق.م.)، وقد رحب "القبارصة" "بالاسكندر"، خاصة لأن عدداً كبيراً منهم كان من «اليونان»، وانضم أسطول «قبرص»، إلى أسطول "الإسكندر" في محاصرة مدينة «صور»، مما ساعد على سقوطها(١) وفي القرن الثاني للميلاد، ثار "يهود قبرص" ضد

<sup>(</sup>١) حوالي عام ٥٨ ق.م.

«روما»، وذُبح في الثورة ربع مليون من سكان «قبرص»، ودُمر جزء كبير من «سلاميس». ولكن "هادريان" قمع الثورة، ونفي جميع "اليهود" منها.

ويذكر الكتاب المقدس رحلتين للرُسل الأوائل إلى «قبرص»، الأولى قام بها "بولس الرسول" مع "مرقس" و"برنابا"، والثانية قام بما "برنابا" و"مرقس" معاً. وكان أول مكان ذهبوا إليه هو «مرفأ سلاميس». وفي عهد "بولس"، كانت هناك مجامع كثيرة لليهود في «سلاميس»، مما يشير إلى "حالية يهودية" كبرى هناك. والآن، نجد ديراً باسم "برنابا"، حيث يعتقد البعض أن حسده يرقد في ذلك المكان. ويستندون إلى تقليد يقول إنه في رحلته الثانية مع "مرقس"، رجمه السكان بالحجارة حتى الموت، فحمل "مرقس" الجسد وقام بدفنه في مكان سري خارج المدينة. وبعد أربعمئة سنة من هذا التاريخ، حاولت "كنيسة قبرص" الانفصال عن "مجمع أنطاكية"، استناداً إلى ألها تأسست بأيدي أحد الرسل، واحتدم الراع، فأعلن رئيس أساقفة الكنيسة أن "برنابا" ظهر له في حلم، وأرشده إلى المكان الذي يرقد فيه جسده، وأمره بأن يقدم احتجاجاً إلى الإمبراطور "زينون" في «القسطنطينية». وفي اليوم الثاني، ذهب رئيس الأساقفة إلى المكان بصحبة جمع كبير، ووجد بالفعل بقايا جسد برنابا، وعلى صدره نسخة من إنجيل متى. وحمل رئيس الأساقفة بقايا الجسد إلى الإمبراطور، الذي أمر باستدعاء مجلس كنسى للانعقاد في الحال، وألهى الصراع، بإعطاء «قبرص» استقلالها الكنسي، كما أعطى لرئيس الأساقفة الحق في أن يوُّقع قراراته بالحبر الأحمر، وهو امتياز كان وقفاً على الإمبراطور فحسب. كذلك، أصبح لرئيس الأساقفة الحق في ارتداء ملابس قرمزية، والإمساك بصولجان في يمناه، وهي حقوق ما تزال "كنيسة قبرص" تتمسك بما إلى يومنا الحاضر.

ويغطي موقع «سلاميس» الآن، غابة كثيفة. وبين الأشجار، نرى بقايا أعمدة من الرخام، وثلاثة أماكن كانت تُعقد فيها الأسواق، وأيضاً ساحات مرصوفة بالرخام. وحمامات من الطراز "الروماني"، ومنازل بما أجهزة للتدفئة. وقد تمدمت المدينة والميناء على أثر زلزال

عنيف. وفي وسط الجزيرة مناجم كثيرة للنحاس(١).

ومن «سلاميس» وصل الرسل إلى «بافوس»، وهي مقر "الحاكم الروماني". وبالقرب من «بافوس» قرية تحيط بها أشجار الزيتون، يُقال إنها من بذور ألقاها "بولس"، و"برنابا"، وهما يأكلان ثمار الزيتون! وبالقرب من مكان آخر يدعى «غاسوس»، يوجد قبر يُعتقد أنه يضم بقايا جسد "مناسون" التلميذ القديم الذي ذُكر في "سفر أعمال الرسل" (٢١: ١٦). ويُعتقد أن "مناسون" نال معموديته على يد "البشير يوحنا". وكان يسكن في مكان على مسيرة يوم من «أورشليم»، وهو الذي آوى "بولس"، و"لوقا"، ويقال إنه صنع معجزة، نجم عنها شلل ذراع الجباة المقاومين للمسيحية!

وفي «بافوس»، التقى الرُسل بالحاكم "بولس سرجيوس"، وهو رجل حكيم سبقه في ذلك المركز الخطيب المعروف "شيشرون". في تلك الأيام، كانت المناطق الرومانية مُقَسمة إلى قسمين: قسم منها يقع تحت حكم مجلس الشيوخ مباشرة، ويحكمه ولاة من قبل المجلس، وقسم آخر يقع تحت سيطرة الإمبراطور، ويعين له الحكام من قبله. ويحدد "لوقا" مراكز "بيلاطس"، و"فيلكس"، و"فستوس"، [ألهم كانوا] حُكاماً من قبل "قيصر:. ولكن "بولس سرجيوس" كان مُعيّناً من قبل الشيوخ. ولقد ظن البعض أن "لوقا" أخطأ في تحديد مركز "سرجيوس" بهذه الصورة، خاصة وأن «قبرص» كانت خاضعة لحكم الإمبراطور "أغسطس قيصر". ولكن الذي حدث هو أن «قبرص» أصبحت بعد ذلك تحت سيطرة مجلس الشيوخ. وقد اكتشفت نقود تحمل اسم "سرجيوس" ورتبته كقنصل أو حاكم من قبل المجلس.

وفي «بافوس» حدثت مناهضة "باريشوع" أو "عليم" الساحر "للرسول بولس، والتي انتهت بمعجزة إصابته بالعمى، وإيمان الوالي بالمسيحية. ومن هناك، لم يستخدم "بولس" اسمه العبراني في رحلاته، بل عُرف فيما بعد باسمه الروماني "بولس"، فقد كانت رحلاته في مناطق رومانية.

<sup>(</sup>۱) وكلمة " نحاس" في الإنجليزية يحتمل أن تكون مأخوذة من كلمة "قبرص". واليوم تقوم باستغلال هذه المناجم القديمة شركة أمريكية. [المُراجع].

وبعد أن ترك الرُسل «قبرص» رجعوا إلى أرض الوطن، مستقرين إلى حين في «أنطاكية بمفيلية»، وهي إحدى المدن الست عشرة التي بناها "سلوكوس الأول"، وأعطاها هذا الاسم، وفي خرائب هذه المدينة اكتُشفت بقايا معبد للإله "من"، إله الخصب، وأمامه مذبح كبير، وبقايا عظام حيوانات كانت تقدم كذبائح. وعلى جدران المعبد وُجد رمز ذلك الإله، وهو صورة رأس ثور مزَّينة بالورد – وبالخرائب أيضاً اكتشفت بقايا القنوات المائية التي كانت توصل المياه إلى المنازل عن طريق مواسير تحت الأرض، وهناك كان "بولس" يحاج في "مجمع اليهود". ونعل ذلك المجمع كان مثل مجامع اليهود في أيامنا الحاضرة: المنبر لقراءة التوراة في الوسط، تحييد به صفوف كراسي العابدين، لكي تكون عيونهم مُرْكزة على القارئ، والسيدات خلف حاجز خشبي، واتجاه المجمع ووضع العابدين إلى جهة «أورشليم». وقد قدم لنا "لوقا" مُلخصاً لعظة "بولس" التي استهلها بالحديث عن نبوات الأنبياء من "اليهود"، وتقدم خطوة فخطوة إلى أن وصل إلى تعاليم المسيح، وقد رحب "اليهود" به في البداية، ولكنهم ثاروا في الأسبوع التالي، فجاهِهم "بولس" بهذا القرار؛ إنه من تلك اللحظة يتجه إلى الأمم. وقد كانت هذه نقطة فاصلة في خدمة "بولس"، جعلته يُصبح، من ذلك الحين، رسول الأمم. وفي هذه المدينة الرومانية، ما كان "اليهود" يستطيعون أن يصدروا حُكماً على "بولس"، فلجأوا إلى إثارة اليونانيات النبيلات، واضطر "بولس" إلى الرحيل إلى «أيقونية» (أو «قونية») على بُعد ستة أميال من هذا المكان.

وبالقرب من «قونية» يوجد مرتفعان يعرفان باسم "بولس" و"تكلا". و"تكلا" هو واحد من الذين اعتنقوا المسيحية من أهل «قونية»، وقصته مذكورة في "أعمال بولس وتكلا"، وهو سفر غير قانوني<sup>(۱)</sup>، كان معروفاً للمسيحيين الأولين. وفي هذا السفر، ورد الوصف الوحيد لمنظر "بولس": كرجل قليل الجسم، خفيف الشعر، ملتوي القدمين، مقترن الحاجبين، أقني الأنف، ممتلىء بالنعمة، أحياناً يبدو في مظهر عادي، وأحياناً يصبح وجهه كوجه ملاك.

ولم تكن «قونية» مستعمرة رومانية، ولكنها كانت مدينة يونانية ديموقراطية. وقد هجم

<sup>(</sup>١) ليس ضمن الأسفار المقدسة. [المُراجع].

الرعاع على الرسولين، فاضطرا إلى الهروب إلى «لسترة» ... ومدينة «لسترة» هذه تقع على بُعد ٢٥ ميلاً من «قونية»، وأكتشف خرائبها عالم أمريكي. وهناك اكتشفت بقايا معبد، ولوحة رخامية كُتب عليها اسم المدينة باللاتينية إشارة إلى المعبد منذ عهد "أغسطس قيصر". لذلك لابد أن يكون "بولس" قد رآه. وفي «لسترة» حدثت معجزة إقامة المقعد، وتقدم كهنة "جوبتر" ليذبحوا الذبائح ظناً منهم أن "جوبتر" و"الزهرة" قد تجسدا في صورة البشر. والأساطير تروى أن الإلهة "جوبتر" (المشتري) "فينوس" (الزهرة) تجسدا في القديم، وتقدما إلى منازل المدينة مترلاً بعد الآخر يقصدان المأوى، ولكن الأبواب كلها أوصدت في وجهيهما - ما عدا بيت رجل فقير يُدعى "فليمون"، رحب بهما هو وزوجته "بوكيس". وفي الصباح تحولت المدينة رجل فقير يُدعى "فليمون"، رحب بهما هو وزوجته، وهذا يُرينا سر خوف أهل المدينة، وقد اكتُشفت لوحات في الهيكل تُمَّحد "زفس"، أو "زيوس وجوبتر" (كبير آلهة الرومان) و"هرمس" أو "عطارد" أو "الزهرة".

وكانت خاتمة المطاف في جولة "بولس" في هذه المنطقة مدينة «دربة»، وهذه المدن الأربع «أنطاكية»، و «أيقونية»، و «لسترة»، و «دربة» كلها تقع في دائرة «غلاطية». وهذا يجعلنا نُرّجِح أن "رسالة بولس إلى غلاطية" كانت إلى كافة المسيحيين في هذه المدن الأربع. وقد امتلك المغول هذه المنطقة عام (٢٧٨ ق.م.)، وخضعت "للرمان" عام (٦٤ ق.م.)، ومن منطقة "غلاطية"، رجع الرسل إلى مدينة «أنطاكية» في «سورية».

وفي رحلة "بولس" الرسول الثانية، قام هو و"سيلا" بزيارة المدن التي بشرا فيها أولاً، ثم اتجها إلى «ترواس» في «غرب آسيا الصغرى». وهناك ظهرت "لبولس" الرؤية التي رأى فيها رحلاً مقدونياً يقول له "اعبر إلينا وأعنا". وهنا، كانت بداية رحلاته وتبشيره لمدن «أوروبا». ومن هناك، أنضم لهم "تيموثاوس" في «لسترة»، و"لوقا" في «ترواس». وهكذا صار عددهم أربعة. ومن المدهش أن نقارن رحلة "بولس" هذه "بحملة زِركس" قبل خمسمائة عام من ذلك

<sup>(</sup>١) حسب الأسطورة.

التاريخ، حيث يحدثنا "هيرودوت" عن هذه الحملة أن جنوداً من كافة أنحاء إمبراطورية «فارس» العظيمة قد اشتركوا فيها من «الهند» و «الحبشه» ومن «بلاد العرب» و «أفغانستان»، على ظهور الخيل والجمال، البعض يحمل رماحاً، والبعض الآخر سيوفاً، والبعض يرتدي أزياءً غريبة. وكانوا بهذه الكثرة (١٠٠)، فقُدّر عددهم بمليون و ٧٠٠ ألف جندي، بالإضافة إلى ١٢٠٧ سفينة، رابضة في البحر.

ولكن هذه الحملة الجبارة قُدِّر لها الفشل الذريع، ولم يفلح في النجاة إلا فلول ضئيلة من هذا الجيش الجبار. ولنقارن هذا الجيش بأربعة من الرجال العُزّل، يتقدمون ليفتتحوا - لا مملكة واحدة، بل قارة بأكملها! فإذا بهم يستطيعون أن يكسبوا الشعوب، ويحطموا الممالك، ويقوضوا الديانات والفلسفات؛ فيرتفع علم الصليب عالياً فوق دول الأعداء! لقد كان "زركس" يطمع في إخضاع شعب مملكة واحدة تدفع له الجزية فقط، ولكن المسيحية ما كانت ترضى بأقل من تسليم النفس والجسد والروح. وقد نجح "بولس" حيثما أخفق "زركس" - ليس في إخضاع «أوروبا» بأكملها.

أما مدينة «فيلي» التي كانت أول مدينة أوروبية بشر فيها الرسل، فقد سُميت على اسم "فيليب المقدوني"، الذي أسسها عام (٤٠٠ ق.م.)، وقد أصبحت المدينة مستعمرة رومانية عام (٤٠٠ ق.م.)، أما جماعة "بولس" فقد نزلت في «نيابوليس» على بُعد تسعة أميال من «طريق أحنائياً» الشهير الذي كان يشق قلب «فيليي» ماراً «باليونان»، ويصل إلى «روما» نفسها. وقد أكتشف هذا الطريق، وبه حُفر من آثار عجلات المركبات التي كانت تمر به.

وقد قام الباحثون بعمل حفريات واسعة النطاق منذ عام (١٩١٤ – ١٩٣٨م.) في «فيليي». وقد أكتشف هناك معبدان يُحيطان بملعب روماني، وبقايا منازل كثيرة. وفي أقصى شمال المدينة، اكتشفت ساحة للقضاء مثل المذكورة في "سفر الأعمال" (١٦: ١٩-٢٠). وفي قسم آخر من المدينة، اكتشفت بقايا كنائس يرجع تاريخها إلى ما بعد عهد "بولس". وعلى بُعد

<sup>(</sup>١) حتى أنه لم يعرف عددهم، فكانوا يعيشون كل عشرة آلاف لكل ميل مربع!

ميل من المدينة، يرى الرائي «نهر جانجايتس» الذي ذُكر في "سفر الأعمال" (١٦: ١٦)، حيث اكتشف "بولس" بعض النسوة المتعبدات يجتمعن للعبادة في السبوت بجوار النهر. وإحداهن كانت "ليديا" بائعة الأرجوان، التي كانت أول سيدة أوربية اعتنقت المسيحية. أما «نهر جانجايتس»، فهو نهر ضحل المياه، صاف، اتساعه عشر ياردات أو أكثر قليلاً. وكانت المدينة مركزاً حربياً ممتازاً في عهد "بولس"، وهناك شُفيت الفتاة التي بها روح العرافة، وانتهى الأمر بإثارة الشعب على "بولس" وجلده، وإلقائه في السجن حيث حدثت الزلزلة، واعتنق السجان المسيحية. وقد كان مسيحيو «فيلبي» في حياة ممتازة، بحيث أن رسالة الرسول لهم لا تحوي كلمة واحدة من النقد.

وتقدم الرسول "بولس" بعد ذلك إلى «تسالونيكي» على بُعد سبعة أميال من ذلك المكان على «طريق أجناتياً». وقد بناها "الإسكندر" عام ٣١٥ ق.م. وأسماها على اسم زوجته أخت "الإسكندر". وفي موقعة «فيلي»، انضمت المدينة إلى جانب "المنتصر"، فكوفئت بجعلها مدينة حرة. وفي الأصل اليوناني "لسفر الأعمال" (١٧: ٦) نجد أن حُكام المدينة هم عائلة "بلوطرخس" أو "بلوتارك" (الذين حاكموا "ياسون"). وقد أثار هذا الرأي اعتراض الكثيرين، من حيث أن هذا الاسم لم يذكر في التاريخ. ولكن اكتشفت بوابة في «فيلي» منقوشاً عليها أحداث حدثت في عصر "بلوتارك"، وقد اكتشفت أيضاً أماكن أخرى عليها نقوش من عصر "بلوتارك"، وفي "رسالة تسالونيكي" لُقب الرسل "بالذين فتنوا المسكونة"، وهو لقب عظيم مشرف، يشير إلى مدى تأثير المسيحية في المجتمع الروماني ...

وبعد تسالونيكي، رحل "بولس" إلى «أثينا»، مهد الفلسفة، والفن، والمعمار. ولكن "بولس" لم يستغرب أن أهل «أثينا» ليسوا في اكتفاء بما وصلوا إليه، فقد كانت تنقصهم أشياء. وقد بدأت الحفريات في خرائب المدينة القديمة منذ عام ١٨٤١م.، وكشفت عن آثار غاية في الروعة – لعل أروعها "معبد الأكروبوليس"، وهو يرتفع فوق صخرة علوها ١٢٥ قدماً. وقد ظهرت «أثينا» على مسرح التاريخ منذ القرن السابع للميلاد، واتخذت مركز الزعامة في "العالم

الإغريقي" خلال "حروب الفرس".

ووصلت «أثينا» إلى عصرها الذهبي تحت حكم "بركليس" (٤٤٣-٤٢٩ ق.م.)، مما جعل "فدياس" المثّال الشهير يجّند كل فنه، لإقامة التماثيل بما في كل مكان. ومن غنائم موقعة "ماراثون"، صنع "فدياس" تمثالاً عظيماً للإله "أثينا"، ووضعه في «الأكروبوليس»، وكان البحارة يشاهدون على بعد أميال تألق الشمس على رمح أثينا وخوذها. وهيكل التمثال من الخشب النفيس المُغلَّف بالعاج، أما العينان فكانتا من الماس، وخصل الشعر والخوذة من الذهب. وكما قال أحدهم: "إن تاريخ الإغريق كله يُذكر [يتمثل] في هذا التمثال".

وفي عصر "بولس" كانت التماثيل منتشرة في كل مكان، تماثيل للآلهة: "منيرفا" و"جوبيتر"، و"أبولو"، و"عطارد"، و"باكوس". وفي «الأكروبوليس» تماثيل أحرى تمثل كل قصص المثولوجيا الإغريقية: (تيسيوس يصارع المونتور)، و(هرقل يخنق الأفاعي)، و("منيرفا تنمي أشجار الزيتون)، بل إن أحدهم قال:





🗖 خرائب أثينا.

لذلك لا غرابة أن تحتد نفس "بولس" فيه. على أن هذه الآلهة لم تكن تُقرب الإنسان من السماء أو تسمو بحياته، وفي الواقع ما كان الآلهة يختلفون عن البشر في شيء - إلا في قوتهم غير العادية، وخلودهم، ولكنهم يغشون، ويكذبون، ويرتكبون المعاصي، ويثيرون الحروب، والضغائن. وكما قال الفيلسوف "سنيكا":

"إن تأثير حياة تلك الآلهة لا يفعل شيئًا في حياة البشر - إلا أن يترع منهم الخوف، والخنجل من ارتكاب الشرور، ويجعلهم أكثر اندفاعًا في الفجور!".

والمنطقة الثانية الهامة بالمدينة هي «الأحورا» أو (السوق). وقد كانت المركز الثقافي والتحاري لها، ويتحدث "لوقا" عن "الأثينيين" ورغبتهم في معرفة كل ما هو جديد (أع١٧: ٢١). وهي ملاحظة يؤكدها غيره من المؤرخين القدامي، وهناك حدثت مناهضة "اليهود" "لبولس". وقد قام الحّفارون بعمليات واسعة النطاق، ورفعوا آلاف الأطنان من الأتربة عن المكان؛ فظهرت للعيان أبنية بأعمدة مرمرية غاية في الجمال، ومعبد للإله "أبولو"، وصالة لاجتماعات بجلس الخمسمائة في بناية أخرى دائرية لاجتماعات المجلس التنفيذي، ومكتبة عامة، وصالة للموسيقي – وفي هذه الأمكنة بدأ "بولس" دعوته لأهل «أثينا».

وسمع رجال الفكر «بأثينا» عن "يهودي" متحول ينادي بتعاليم حديدة، فامتلأوا شوقاً أن يعرفوا كل شيء. والبعض سخر منه قائلاً:

"" ترى ماذا يقول هذا المهذار؟"

والكلمة "مهذار" في الأصل اليوناني، قد تعني ملتقط البذور، أو جامع الشتات، ولذلك فالمقصود هنا: "ماذا يقول هذا الطفيلي الذي يلتقط شتات الفلسفات من هنا وهناك؟"

أما "الأريوباغ"، فقد كان صالة للاجتماعات على تل «مارس» غرب «الأكروبوليس». والتل صخرة حرداء ترتفع إلى ٣٧٧ قدماً، وبالقرب من القمة درجات

منحوتة في الصخر تبلغ ١٦ درجة، تُوسل إلى مسطح مرتفع تحيط به الأرائك المنثورة في الصخر من جوانب ثلاثة. وهنا، كان اجتماع شيوخ المدينة وكبارها للبحث في المسائل السياسية والدينية. وفي عهد "بولس"، انتقل مكان الاجتماع إلى موضع يُعرف بـ "الستوا" الملكية بجوار السوق. ولعل هذا هو الموضع الذي تحدث فيه "بولس".

و لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها "بولس" بفلاسفة من "الأغريق" ... فإن بلدة «طرسوس» كانت ملتقى الفلاسفة، ومهد الفلسفة الرواقية. وهناك اثنان من الجيل الثاني لفلاسفة الرواقيين كانا من «طرسوس»: "أنتباتر الطرسوسي"، و"زينون الطرسوسي". وكان "بولس" مُلماً كل الإلمام بأصول "الفلسفة الرواقية" - ومباحثاتها، وكانت طريقته في المحاجة قوية بهذا القدر - حتى إن واحداً من أعضاء "المجلس الأريوباغي" ويُدعى "ديونسيوس" اقتنع برأيه، وانضم للمسيحية. ولقد كانت طريقة "بولس" في هذه المحاجة تختلف كل الاختلاف عن طريقته في الحديث إلى "يهود أنطاكية". فلم يُشر فيها إلى اقتباسات من العهد القليم، ولكنه تحدث باقتباسات من "الفلسفة اليونانية"، و"الشعر القليم"، وعن المذابح، والهياكل. أما حديثه عن "الإله المجهول"، فقد يبدو غير معقول بالنسبة للبعض. ولكن الكثيرين من الكتاب القدامى، يتحدثون عن هذا الأمر كحقيقة واقعة. فلقد كتب مؤرخ يُدعى "أبولونيوس"، قام بزيارة ينفس الوقت الذي قام فيه "بولس" بزيارتما، فقال:

" يُنبغي أن تتحدث بإحسان عن كل الآلهة، وخاصة في «أثينا»، حيث تقام المذابح، حتى للآلهة الجمهولين"

وشهد آخر، وهو عالم من علماء تقويم البلدان، عاش في منتصف القرن الثاني، أنه في أثناء رحلته إلى «أثينا» شاهد في منتصف الطريق بين الميناء والمدينة مذابح مقامة إكراماً لآلهة تُدعى "المجهول". وفي «برغامس»، اكتشف أخيراً لوحة كُتب عليها "لإله مجهول".

ولقد كانت الفترة التي قضاها "بولس" في «أثينا» قصيرة، ونتائجها ليست مشجعة.

أما عن "ديونسيوس"، فيقال إنه التصق ببولس، ورافقة إلى «روما»، إلى حين استشهاده. وبعد ذلك أرسله "أكليمندس الروماني" إلى بلاد «الغال» لتبشيرهم. فوصل إلى جزيرة على مصب «نمر السين»، وكسب أتباعاً كثيرين، وعُين أُسقفاً على «باريس». ويقال إنه استشهد أثناء حكم "دومتيان"، على «تل الشهداء»، أو «مونمارتر»، كما يُسمى الآن. وقد أدرجت كنيسة «روما» اسمه ضمن الشهداء، فأصبح "سان دنيس" حامي «فرنسا».

ومن الجائز لنا أيضاً أن نقول إنه في «أثينا» رأى "بولس" بنايات أكثر مما رأى في أي مدينة أخرى، ففي «أثينا» كانت هناك متاحف، تضم مجوهرات ونقود أثرية وأغطية للرأس من ذهب، وغير هذا من مختلف التحف.

وحينما سافر "بولس" ومن معه إلى «كورنثوس»، كانت «كورنثوس» عاصمة «اليونان» التجارية، ولقد اشترك مع "بولس" في العمل "تيموثاوس" و"سيلا". أما «كورنثوس» فهي تقع إلى الجانب الغربي من البرزخ الأرضي الذي يفصل الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة بالجزء الشمالي منها. وعلى بُعد عشرة أميال إلى الشرق كان «ميناء كنخريا»، حيث كانت ترسو السفن من الجزر المحيطة، ومقابل هذا الميناء من الغرب كان «ميناء ليكايوم»، وهو الميناء البحري «لكورنثوس». ولذلك كانت السفن تأتي من «روما»، و«أسبانيا»، و«صقلية»، وتصل إلى «ليكايوم»، وتنقل البضائع منها على ظهور الدواب إلى الميناء المقابل بالشرق مارة «بكورنثوس». وقد فكر "نيرون" في شق قناة تصل بين مياه الجانب الغربي ومياه الجانب الشرقي، واستخدم في هذا العمل ستة آلاف من شباب اليهود الذين سباهم "الرومان" في "حرب أورشليم". ولكنه ما لبث أن نفض يده من هذا المشروع، حين قيل له أن مستوى مياه البحر في الغرب غير مستواه في الشرق، وأن هذا العمل سينجم عنه غرق كثير من الأراضي الزراعية. و لم يتم حفر القناة إلا في العصور الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر(۱).

<sup>(</sup>١) وهي نفس القصة عند حفر قناة السويس، حيث لم يتم الحفر إلا في منتصف القرن التاسع عشر. [المُراجع].



کورنثوس الیوم،

وهكذا كانت «كورنثوس»، بفضل موقعهما، ملتقى تجارة الشرق بالغرب. بل إنها منذ القرن السادس قبل الميلاد كانت مشهورة بكثير من الصناعات، وأهمها صناعة "الخزف" و"البرنز"، وحلت بها النكبة حينما غزتها جحافل "الرومان" عام (٢٤٦ ق.م.)، وهدمت منازلها، وسبت أهلها أسرى، وقد أعاد بناءها "يوليوس قيصر" عام (٤٦ ق.م.)، وأصبح بها منذ عهد "أوغسطس قيصر" دار القنصلية، وقد انتابت المدينة الزلازل مرتين في المئة سنة الأخيرة.

أما عن نتائج التنقيب في المنطقة، فقد أكتشف أن المدينة القديمة كانت مقامة على مكانين، الواحد يعلو الآخر بمئة قدم، ومن خلف المدينة جبل عال. وقد كان محيط المدينة في عصر "بولس" ستة أميال. تحيط بحا الأسوار، وكان هناك سور آخر يصل بين المدينة وميناء «ليكايوم»، تصله بالمدينة بوابة ضخمة ... وعلى الجبل الذي يقع خلف المدينة كان يقوم معبد لعبادة إلهة الحب "أفروديت". وإلى شمال غرب سوق المدينة اكتشفت بقايا معبد آخر "لأبولو"، وكانت تقوم على ممارسات العبادة الدنسة في معبد "أفروديت" ألف كاهنة. وتحت سلسلة الحوانيت الكائنة بالسوق اكتشفت قنوات تحمل مياه الشرب للسكان، وكانت هناك. لافتة لأحد الحوانيت باسم "مَلْحَمة" أو "محل حزارة"، وهي تعني الكلمة الواردة في "رسالة كورنثوس الأولى" (١٠: ٢٥)، ولافتة أحرى تشير إلى إنسان ذي حيثية يدعى "إيراستس"، وقد كان

مقاولاً لأعمال هندسية، ولعله "إيراسطس" (أو "إيراستس") المذكور في "سفر أعمال الرسل" (۱۹: ۲۲)، وفي "الرسالة إلى رومية" (۱۰: ۲۳). وفي عام (۱۸۹۸ م.) اكتشفت بقايا مجمع لليهود يرجع تاريخه إلى ما بين عامي (۱۰۰ ق.م. – ۲۰۰ م.). واكتشفت به كتابة تدل على أن المجتمع اليهودي هناك لم يكن له حظ كبير من التعليم، و"بولس" يعترف بذلك قائلاً: "ليس كثيرون حكماء ... ليس كثيرون شرفاء ..." (۱كو ۱: ۲۲).

وقد كشفت أعمال الحفر في منطقة السوق عن مسطح مرتفع يُدعى باللاتينية «الروسترا»، وهي تقابل في اليونانية كلمة (كرسي)، وهو المكان الذي جلس فيه "غاليون" ليستمع إلى شكاية اليهود ضد "بولس" (أع ١١٠ ٢ - ١٧). أما عن "غاليون" - الذي ييدو من قراراه ضد اليهود أنه إنسان متزن حكيم، فهو أخو الفيلسوف "سنيكا"، كما يؤكد المؤرخ "تاسيتوس"، وقد أكتشف مكتوب في مكان يبعد ستة أميال عن خليج «كورنثوس»، يتحدث فيه الكاتب عن تقرير، وصله من الصديق "لوسيوس غاليون" قنصل «أخائية»، وهذا المكتوب لا يؤيّد فقط وجود "غاليون"، ولكنه يحدد بالفعل تاريخ وصول "بولس" إلى مدينة «كورنثوس»، فلقد ذهب "بولس" إلى هناك قبل جلوس غليون على كرسي الولاية بعام ونصف العام، وما دام هذا المكتوب يرجع تاريخه إلى عام ٢٥م.، فإن "بولس" يكون قد وصل إلى المدينة حوالي عام ١٥٥م.).

ولم يكن «لكورنثوس» ميزة في التاريخ – عدا ثروتها الطائلة، ولكن هذه الثروة الطائلة فعلت فعلها في شعب لا يجد وازعاً له من تعاليم دينية سامية، فأصبحت «كورنثوس» بؤرة الشر والفساد. وكان اسم «كورنثوس» مرادفاً لكلمة منحل ولا أخلاق له! وكانت العادة أن يمثل دور السكير في أية مسرحية رجل من «كورنثوس». بل إن "الرسالة إلى كورنثوس"، نفسها، تتحدث عن بعض أعضاء الكنيسة، بألهم كانوا من هذه الطبقة مستعبدين لمثل تلك الخطايا الفظيعة.

وفي «كورنثوس»، التقى "بولس" بعدد من اليهود الذين طردهم "كلوديوس" من «روما»،

ومنهم "أكيلا" و"بريسكلا" - ويؤكد "سوتينوس" صدق هذه الحادثة التاريخية، ويبررها بقوله:

"أ إن اليهود كانوا يثيرون الشغب ضد اتباع إنسان ثوري يدعى حرستوس".

وهذا يشير إلى هجماقم على المسيحيين. وهنا، كان يعمل "بولس" مع "أكيلا" و"بريسكلا" في صناعة الخيام، وقلوع السفن. وقد كانت «كورنثوس» سوقاً رائحة لهذه الصناعة.

ومن مظاهر الحياة في «كورنئوس القديمة»، حفلات الألعاب الأولمبية التي كانت تقام كل عامين، وكان الجمهور يشترك فيها بحماس منقطع النظير. وما دام "بولس" قد قضى سنتين في «كورنثوس»، فلابد أنه شاهد هذه المباريات. وأن رسالتين لأهل «كورنثوس» من "بولس الرسول" لتحويان الكثير من الإشارات إلى مثل هذه الألعاب، والاستعارات المقتبسة منها. وعلى سبيل المثال، نجد "بولس الرسول" يتحدث في (١ كو ٩: ٢٤-٢٧) عن السباق، والجوائز، وقوانين التمرين، وإكليل الفائز، والمصارعة. وهناك، أيضاً، إشارات رمزية إلى السباق، والحكم، والصراع مع الوحوش. ويحدثنا التاريخ أن كل رياضي يريد أن يشترك في المباريات، كان عليه أن يتعهد بالبقاء تحت التمرين مدة عشرة شهور قبل بدء المباريات، وجميع إشارات "بولس الرسول" التي وردت في هذا الصدد، وكذلك ما ورد في سفر الأعمال، ينطبق تمام الانطباق على الحياة في «كورنثوس القديمة».

على أن وجود "بولس" في «كورنثوس» يسجل لنا حادثة تاريخية في غاية الأهمية، بالنسبة للمتتَّبع لتاريخ المسيحية وتطورها. فهناك كتب "بولس" أقدم وثيقة سُطرت في كتابات العهد الجديد، ألا وهي "رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي"، التي أرسلها من «كورنثوس»، ولقد كان البعض يعتقدون أن "بشارة مرقس" هي أقدم أسفار العهد الجديد، وكانوا يتخذون من ذلك حجة لتطور الفكر المسيحي عن شخصية المسيح،

ولاهوته (١) ، ولكن الأبحاث الأخيرة قد قلبت حججهم رأساً على عقب. لقد كانوا يعتقدون أن "بشارة مرقس" تمثل بداية الفكر المسيحي عن شخصية المسيح، فتُظهره لنا في صورة ابن الإنسان، وشيئاً فشيئاً تطور فكر المسيحيين الأولين عن "المسيح"؛ فرأوا فيه ابن الله كما تُصوره "بشارة يوحنا"! وبين البشارتين "مرقس"، و"يوحنا"، مئة عام كانت كافية ليتبلور فيها الفكر المسيحي! ومع ذلك، فقد ثبت، أخيراً، أن "الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي"، قد أرسلها "بولس الرسول" قبل ظهور "بشارة مرقس" بما لا يقل عن عشرين عاماً كاملة. وهكذا، نجد أمامنا رسالة فكرية ناضجة عن المسيح، تتحدث عنه كابن الله الحي المقام من الأموات، والذي سيأتي ثانية، والذي تجد الكنيسة حياتها وكيانها في وجوده، ذاك الذي هو مصدر كل نعمة، وينبوع كل تعزية.

ولقد أرسل "الرسول بولس" بعض رسائل «لكورنثوس»، لنا منها في العهد الجديد رسالتان (١٠) ويُرِّحِ البعض أن الأصحاحات من (١٠- ١٣) في "رسالة كورنثوس الثانية"، هي رسالة ثالثة مدمجة في الثانية، كما أن الرسول يتحدث في الأولى عن رسالة سبقتها.

وفي "رسالة كورنثوس الأولى"، نجد صورة للثغرات التي انتهت إلى تفكك المجتمع المسيحي الأول: التحزبات، وعدم التراهة، والسُكر، والمظالم، والعثرات. ولا نستغرب لهذا، حين نذكر البيئة الشريرة التي عاش فيها "الكورنثيون". ولكن من أمجاد الوحي الإلهي أن يتخذ "بولس" [بالروح القدس] من هذه الضعفات، وسيلة لتقديم أعظم حقائق في العقيدة المسيحية، فكانت زلات أولئك طريقاً لغني الكنيسة ومجدها. فبسبب التحزبات، تحدث "بولس" عن الكنيسة كحسد المسيح الواحد .. ولأن البعض كانوا ينادون بأنه لا قيامة من الأموات؛ تقدم إلينا بأروع تعاليمه عن القيامة .. وبسبب روح الفتور والشقاق والكراهية التي نجمت عن ذلك؛ قدم "بولس" أروع أنشودة في المسيحية عن المحبة، في الأصحاح الثالث عشر من "كورنثوس الأولى". فيا لغني النعمة الإلهية!

<sup>(1)</sup> وكأن بولس الرسول هو الذي طور الفكر المسيحي عن ألوهية المسيح [المُراجع].

<sup>(</sup>۱) الموحى بمما بالروح القدس.

ومن بين الأماكن التي زارها "بولس"، مدينة «أفسس». وقد لبث فيها أطول مدة ممكنة، إذ بلغت إقامته هناك ثلاث سنوات، وللمدينة تاريخ طويل، فقد أقيمت قبل أن يزورها "بولس" بعدة قرون – وغزاها قبل "الرومان"، "كروسوس"، و"سيرس"، و"الإسكندر". وفي فترة من فترات تاريخها، كانت عاصمة المنطقة. وفي عصر "بولس" كانت تقف جنباً إلى جنب مع «أنطاكية»، و «الإسكندرية»، كواحدة من المدن الثلاث العظمى في الشرق. وهي تقع على بُعد ثلاثة أميال من الشاطئ، على ٢٢٣ «هُر قسطر»، في عصرنا الحاضر، ولكنها في عهد "بولس"، كانت على شاطئ البحر، ولو أن مصب النهر كان يستلزم تعميقه بين الحين والحين، حتى يمكن أن تمر السفن إلى الداخل – وبالقرب من «أفسس»، الآن، محطة صغيرة والحين، حتى يمكن أن الله الكلمة "آيوس ثيولوجوس"، وهو اللقب (١) الذي أعطي "ليوحنا"، والتقليد يخبرنا أن "يوحنا الحبيب" أمضى سين حياته الأخيرة في «أفسس»، وقد أقام "لإمبراطور "جوستنيان" كنيسة هناك باسمه.

وقد كانت «أفسس» مشهورة بعبادة "أرطاميس" أو "ديانا" - وقد قضى المهندس الإنجليزي "وود" ست سنوات كاملة في البحث والتنقيب بين حرائبها بقصد اكتشاف "معبد ديانا". وقد دلته لوحة اكتشفها صدفة عن وجوده على بعد ميل من المكان، واكتشف به عدداً من صور الآلهة من الفضة والذهب، زنة كل صورة منها ما بين ستة أو سبعة أرطال إنجُليزية.

ولهذا المعبد تاريخ طويل، فقد بُني عدة مرات بعد تخريبه أو سقوطه أو إحراقه بيد الأعداء. وقد بُني، لأول مرة، في القرن السادس قبل الميلاد، وأُعيد بناؤه عام (٤٣٠ ق.م.)، واستغرق قرناً وربعاً من الزمان لكي يتم، وفي عام (٣٥٠ ق.م.)، أقام الإسكندر غيره على نطاق أضخم، وأقام به مئة عمود من الرخام، لتحمل سقفاً يُغطى بقطع كبيرة من الرخام، محلاة بنقوش ذهبية وفضية وتماثيل غاية في الإبداع، وقد قال عنه مؤرخ معاصر لذلك العهد:

<sup>(</sup>۱) والوحي استخدم كلمة "اللوجوس" (Logos) اليونانية للمسيح كلمة الله الموجود منذ الأزل، كما في (يو ١: ١). راجع أيضاً كتاب: "تجستُّد الكلمة" لأثناسيوس الرسولي - دار النشر الأسقفية. [المُراجع].

"لقد رأيت "حدائق بابل المعلقة"، وشاهدت تمثال "الإله جوف"، و"أهرامات الفراعنة الشاهقة"، و"مقابر الكوصل الأثرية"، ولكنني حينما شاهدت "معبد ديانا"، تضاءلت كل هذه في عيني .. حقًا عظيمة هي أرطاميس الأفسسيين"!"

أما "تمثال ديانا"، فقد كانوا يعتقدون أنه هبط من السماء (١)، وكان القدامي يُعيّدون في كل عام شهراً، يحجون فيه إليه، وتعطل كل الأعمال. وكان لكل يوم مواكب دينية خاصة تحمل صور "ديانا"، وتطوف بالمدينة، والألوف من المحاريب الفضية والتماثيل، كانت تباع للحجاج. وفي أيام العيد الكبير، يطوف بالمدينة "تمثال ديانا"، محمولاً على عربة تجرها البغال أو الغزلان. ولقد اكتشفت تحت المذبح، كميات هائلة من نفائس الفضة والذهب والتحف الجميلة، ومن ضمنها تماثيل للإلهة "لديانا". وعثر المنقبون، أيضاً، على مجموعة الطبل الشهير المعم بالنقوش الذهبية، والذي أهداه ملك "ليديا" للمعبد - وكانت مدينة «أفسس» تفخر بألها خادمة "ديانا"، ووصيفة معبدها، والقائمة على نظافته، وقد اكتشفت صور هذه الألعاب منقوشة على النقود القديمة المكتشفة هناك.

أما عن كاتب المدينة الذي ذُكر في "سفر الأعمال"، والذي كان له السلطان أن يصدر أمره إلى الجمهور الصاخب، فيهدأ - فقد كان مركزه في المدينة عظيماً، وكانت تحت يده عهدة محفوظات الدولة. وكان يقرأ على أعضاء مجلس الشيوخ في اجتماعاتهم، ما ورد من أهل المدينة من رسائل ومطالب. أما أولئك الذين حذَّروا "بولس" من الاندفاع في مظاهرة الصياغ وثورتهم، فقد كانوا من المشرفين على الألعاب الأوليمبية، وكذلك على الحفلات الدينية، وهم أناس لهم مقامهم. وهذا يرينا إلى أي مدى وصل تأثير بشارة "بولس" هناك. حتى أن البعض منهم قد اعتنقوا الديانة المسيحية. ولقد كانت هذه الطائفة نُحبة من أثرياء البلدة وعظمائها.

وفي هذه الظروف، قضى "بولس" الفترة التي قضاها هناك، يعلّم ويبشر كل يوم في مدرسة لإنسان يُدعى "تيرانس"، وقد كللت مجهوداته بالنجاح – حتى أن من كانوا يحتفظون

<sup>(</sup>١) وهو بلا شك شهاب ساقط.

بكتب السحر، أتوا بها وأحرقوها، برغم أن أثمانها التي وصلت إلى خمسين ألفاً من الفضة! وهكذا كان تأثير تعاليم "بولس"، حتى أن الصاغة وتجار الأيقونات الدينية، خشوا على أنفسهم وتجارهم الرابحة، ونظموا مظاهرة كبرى طافت بالمدينة، وهي تحمل الشعائر والتماثيل والصور، وتردد التسابيح "لأرطاميس"، واتخذت المظاهرة مركزاً لتجمهرها المسرح القائم على تلة قريبة، وكان سفح التل يستوعب على جوانبه خمسة وعشرين ألفاً. وقد كان للمسرح واجهة رائعة ذات تماثيل، ويوصل بينه وبين الميناء، طريق مرصوف. وبسوق المدينة اكتشفت بنايات ومعابد عامة، وغير ذلك.

ومن أهم الآثار التي عُثر عليها في «أفسس» بقايا «كنيسة العذراء» التي اجتمع فيها "مجمع أفسس" عام (٤٣١ م.). كما أنه اكتشفت السردايب التي استخدمها الأقدمون كمقابر لموتاهم. والتي تدور حولها قصة "أهل الكهف"، وعددهم سبعة، الذين التحثوا إلى هناك عام ٢٥ للميلاد، هرباً من بطش الإمبراطور "دشيان". وعلم الإمبراطور بذلك، فأمر بأن يُختم باب السرداب، ويسد بحجر كبير، ويُتركوا ليموتوا، ولكنهم بدلاً من أن يختنقوا ناموا في أماكنهم مدة ٢٠٠ سنة! واستيقظوا عام (٤٥٠ م.) في أثناء حكم الإمبراطور "ثيودوسيوس الثاني"، وأسقفية "مكسيموس"، واعترفوا بإيمالهم بالمسيح – وانتهت حياقهم في نفس الساعة.

أما المدينة الأحيرة التي زارها "بولس"، فقد كانت «روما» التي أقيمت على سبعة تلال، تتراوح في ارتفاعها ما بين خمسين وأربعمئة وخمسين قدماً. ولقد بدأت بنايات المدينة في السفوح والوديان ثم امتدت إلى المرتفعات، ولقد كانت «روما» مكتظة بالبنايات من مختلف الأنواع، بنايات الطبقة المتوسطة، وفيلات للأثرياء تحيط بما الحدائق وبنايات حكومية، ومسارح، وحمامات. وكانت تحيط بالمدينة الأسوار من جوانب ثلاثة، أما الجانب الرابع فقد كان يحده «هُر التيبر». وكان طول الأسوار خمسة أميال كاملة، ويحميها من الخارج خندق حبار، وخلف الأسوار ثكنات للحيش، ومخازن للذخيرة والعتاد الحربي. وكان الشعب يعبر «هُر التيبر» عن طريق سبعة كباري تُراقب بكل حرص أثناء الحرب، وقد كانت المياه تصل إلى المدينة من ينابيع ومجارٍ في الجبال عن طريق شبكة من القنوات المائية، تصب من خلال سبع

بوابات في مئة خزان، وهذه الخزانات تغذي الينابيع والبِرك الصناعية، والحمامات التي كانت أماكن للاستحمام والتسلية، وتقصِّي الأنباء. وفي وسط المدينة، كان "مبنى الفورم"، وهو المركز الديني، والتجاري والقانوني. وكان في اتساع ساحة ملعب الكرة، كما أن المدينة كانت تذخر بعشرات الهياكل، والمعابد لآلهة مختلفين.

وكانت «روما» تضم أيضاً مسرحيْن مكشوفيْن، عدا ثلاثة ملاعب أخرى باسم "نيرون"، و"فلامنيوس"، و"مكسيموس" يتسع لجلوس مئتي ألف متفرج، وبه أقواس تذكارية "لأوغسطس"، و"طيباريوس"، وثلثمائة تمثال لأشخاص كانوا يوماً ما في عداد المشهورين، وفي الحدائق والميادين كانت تنتشر الأعمدة الجميلة المُزَّينة بالنقوش.

على أنه إلى جانب هذا كانت هناك أحياء فقيرة، بمنازل مكّدسة متداعية وطرقات ضيقة متعرجة، وكانت حوادث سقوط المنازل كثيرة، كما أن النيران كثيراً ما كانت تشب، وعمليات إطفاء الحريق كانت بالمساومة مع الهيئة المختصة، فإذا لم يتفق الطرفان، تُركت النار لتأتي على المكان وتمتد إلى ما يجاوره، ولم يكن هناك نظام للصرف الصحي، أو تصريف المياه القذرة والقمامة، حتى أن المستنقعات من المخلفات خارج المدينة كانت مرتعاً خصيباً للبعوض والذباب - مما أدى إلى تفشي الأوبئة، ولم تكن الطرقات تضاء بالليل، فكانت حوادث السرقة والسطو منتشرة بالرغم من سبعة آلاف من رجال الأمن كان منوطاً بهم حراسات الليل، والسطو منتشرة بالرغم من سبعة آلاف من رجال الأمن كان منوطاً بهم حراسات الليل، والباقي كان مروره بالليل مما جعل الضوضاء وقرقعة العجلات والضحة شيئاً لا يطاق، ولا يسمح بالنوم الهادي - وقد ورد "بسفر الرؤيا" وصف دقيق للحركة والضحيج في «روما» ... واختدمت قائمة النفائس التجارية بالبهائم، والخيل والمركبات وأحساد ونفوس الناس (رؤ ١٨):

وهناك مثل يقول "كل الطرق تؤدي إلى روما". فقد كانت هناك شبكة من الطرق المرصوفة الرائعة. وقد دخل "بولس" إلى المدينة من الطريق السلطاني. وقد كان يصل بين «روما» و«كابوا»، ثم امتد بعد ذلك ليصل إلى «بروند يزيم». وما زالت إلى الآن تستخدم أجزاء من هذا الطريق. وكان الرومان يرصفون طرقهم بأربع طبقات، في أسفل الطريق أحجار ممتزجة بمادة تشبه الأسمنت، وفوقها قطع كبيرة من الخرسانة، تُغطى بطبقة ثالثة من القطع الصغيرة حتى يصبح السطح مستوياً، وفي أعلى قطع مستطحة من الأحجار مسدسة الجوانب متلائمة كل حجر مع الآخر.

ولقد قدَّر البعض تعداد المدينة في عصر "بولس" بمليون وربع نفس، ولكن اكتُشفت مؤخراً لوحة في «أوستيا» تشير إلى أن تعداد المدينة عام (١٤ م.) كان يبلغ أربعة ملايين ومئة ألف نفس. ومع أن معظم البنايات، وأقواس النصر، قد تهدمت الآن – إلا أنه بقى ما يشير إلى عظمة «روما»، لقد كانت حقا مدينة عظيمة.

ومن النقوش الهامة التي اكتشفت على أحد جدران "البلاتيني"، وهو أحد القصور الإمبراطورية، رسم ساخر، لعل أحد الجنود قد رسمه، يمثل صورة رأس قبيحة المنظر معلقة على صليب، وتحتها ظهرت صورة إنسان رافعاً يديه في وضع تعبدي، وكتب أسفل الرسم هذه الكلمات "ليسامنوس يتعبد لإلهه". ومن البديهي أن هذا الرسم قصد به السخرية من المسيحيين. ويرجع تاريخ هذا الأثر إلى عام (١٥٠م.) وإلى غربي «الفورم» اكتشفت بقايا «قصر حوليا» الذي أقيم عام (٢٦ ق.م.)، وأكمل في عام (٢١م.). وهذا القصر يبدو ذا أهمية فائقة، لأنه من المحتمل جداً أن "بولس" قد سمع حكم الإعدام عليه هناك.

وبالقرب من «قصر حوليا» اكتُشف تحت "كنيسة سان جوسيبو" سجن، كان معروفاً باسم "سجن مامرتينوس" وهو من طابقين. العلوي له سقف يصل بالخارج، والسفلي عبارة عن زنزانة مغلقة لا يمكن أن يصل إلها مخلوق، إلا عن طريق فتحة ضيقة في أرضية الطابق العلوي، ولقد وصف "سالست"، الذي عاصر عام (٥٠ ق.م.) هذا السجن الكثيب، الذي سُجن فيه الكثيرون من المجرمين السياسيين والمتآمرين، قبل سماع حكم الإعدام. ويُعتقد أن "بولس الرسول" قد سُجن هناك – وإن كان هكذا، فلا بد أن يكون ذلك في زيارة لاحقة للفترة

المذكورة في نهاية "سفر الأعمال"، لأنه في هذه الفترة عاش في مترل منادياً بحق الإنجيل بكل مجاهرة، ويقول التاريخ إنه أطلق سراحه، وقام بزيارة «أسبانيا» لنشر الدعوى هناك، ثم عاد مرة ثانية إلى «روما»، حيث قُبض عليه، وحُكم عليه بالموت في عهد "نيرون". وهذا يؤيده المؤرخون المعاصرون له. فيقول "أكليمندس" أسقف روما (٨٠ – ٩٧ م.)، إن "بولس" بعدما طاف في القيود سبع مرات، وبعدما نُفي مرة، ورجم، عاد لنشر الدعوة مرة أخرى. وقال إنه: "كلّل خدمته باستشهاده" ... وكتب العلامة "ترتليان" عام (٢٠٠ م.):

" لقد وُلد "بولس" في رعية رومانية، ولكنه نال ميلادًا أعظم في «روما»، وهبّ من الموت إلى الحياة يحمل إكليل الاستشهاد"

وكتب عن "كنيسة روما الرسولية"، يقول:

"ما أسعدها من كنيسة سكب فيها الرسل تعاليمهم مختلطة بدمائهم، حيث نال "بطرس" شرف الآلام التي شرَّفت يوحنا".

والحلاف الواضح بين نغمتي الكلام التي تبدو في "رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس"، وبين الرسائل الأخرى التي أرسلها من السحن، تُرينا أنه لابد أن يكون قد سُحن مرتين. فهو في الأخيرة يأمل أن يأتي ويزور الكنائس التي قام بتأسيسها مرة ثانية، ولكنه في الأولى يكتب بتّوجع، قائلاً: "فإني الآن أسكب سكيباً ووقت انحلالي قد حضر. وقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. وأخيراً وضع لي إكليل البرّ"

ومع أن محاولات عدة بُذلت لمعرفة مكان «قبر بولس»، إلا ألها لم تُسفر عن نتائج حاسمة. ولكن البعض يؤكدون إن جسده يرقد في الكنيسة المسماة باسمه، خارج أسوار المدينة على الطريق العام، وقد أُعيد بناؤها وترميمها عدة مرات. ويرى الزائر لوحة تحت المذبح مكتوب عليها بحروف لاتينية من عهد "قسطنطين": "باولو ابسطولو مرتيري"- أي (الشهيد بولس الرسول).

أما عن "بطرس"، فالتقليد يقول بأنه صُلب منكس الرأس. والبعض يقرنون يوم صلبه بيوم

استشهاد "بولس"، ولكن الأعداد الأخيرة من "رسالة تيموثاوس الثانية"، وهي آخر ما كتب "بولس"، تنفي ذلك التقليد. فهو يقول: "لوقا فقط معي"، ولو كان "بطرس" هناك لذكره بالاسم.

أما الكنيسة التي أُطلق عليها اسم "بطرس"، فيُعتقد ألها أقيمت في مكان استشهاده. وقد قام المنقبون بالحفر في فناء الكنيسة، وعثروا على بقايا كنيستين تذكاريتين الواحدة فوق الأخرى، تعودان إلى العصور الأولى، وعُثر في السفلى على عظام إنسان مُسِّن قوى البنيان، قالوا إلها "لبطرس". ولكن لو عرفنا أن المسيحيين في القرون الأولى ما كانوا يهتمون بجمع بقايا الموتى وتراثهم، كما ألهم كانوا يعيشون في رعب من اضطهاد "نيرون"؛ لاكتشفنا عدم صواب هذا الرأي.

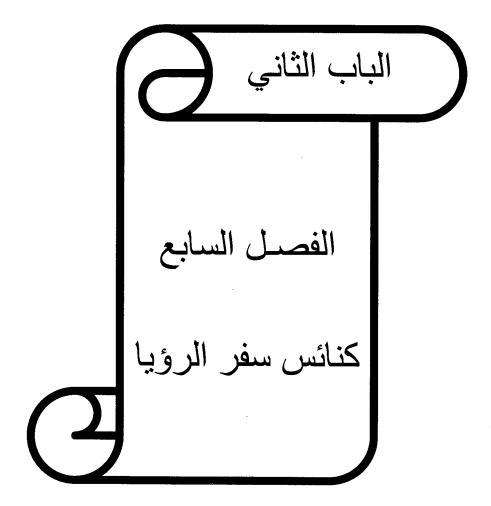



## كنائس سفر الرؤيا

في مستهل "سفر الرؤيا"، نجد رسائل أرسلها الروح القدس بيد "يوحنا" إلى "الكنائس السبع بآسيا الصغرى". والآن لنلق نظرة إلى تلك المدن التي أرسلت لها هذه الرسائل، لنرى ما يمكن أن يقدمه لنا التنقيب من أضواء على الظروف التي استلزمت ما ورد بهذه الرسائل.

أولى هذه الرسائل، أرسلت إلى مدينة «أفسس». وقد تعرضنا "لكنيسة أفسس" عند حديثنا عن رحلة "بولس الرسول" الثالثة. ويحدثنا المؤرخون بأن "تيموثاوس" جلس على كرسي رئاسة هذه الكنيسة، ومن بعده "يوحنا". وكانت «أفسس» مشهورة بقديسيها، وشهدائها. والتقليد يؤكد أن "العذراء مريم" قضت سنواها الأخيرة بالقرب من المدينة في رعاية "يوحنا". ولقد خرّب الغزاة من "قبائل القوط" مدينة «أفسس»، ومعبدها الشهير "لأرطاميس - أو ديانا"، عام (٢٦٢ م.). وأعيد بناء المدينة مرة أخرى، وأصبحت قلعة جبارة من قلاع المسيحية. وفي عام ٢١٣م.، عُقد هناك مجمع كنسي للفصل بين الكنيسة و"بدعة نسطور"، وقد كان أسقف «القسطنطنية»، والرئيس الروحي للكنيسة النسطورية في «إيران». وكانت إحدى نقاط خلاف "نسطور" تلقيب "العذراء" (بأم الرب)، وحينما قرر المجلس أن يكون هذا لقبها، ابتهج الشعب، ودقت أجراس الكنائس.

ولقد تدهورت «أفسس» تدريجياً، حينما ساد عليها وباء "الملاريا"، فتناقص عدد سكانها، وهجرها الباقون، واستقروا في المرتفعات، بعيداً عن المياه والناموس. وتكاثف الطمى في النهر

الأحجار تتكلم

والميناء، وامتلأت المدينة بالمستنقعات والغابات، وغرق الهيكل في الوحل والطين. وفي "سفر الرؤيا" (٢: ٤-٥) يُحذِّر "يوحنا" الكنيسة لتعود إلى محبتها الأولى، وإلا تُزحزح منارتها. فإن أخذنا عبرة من التاريخ، فإننا نقول إن الكنيسة لم تتحذر هناك لمصيرها.

أما «سميرنا»، فتقع على بعد خمسين ميلاً شمال «أفسس». ولقد كانت رسالة المسيح لها عن: "الذي كان ميتاً فعاش" هي أنسب رسالة لأهل «سميرنا»، لأن هذه المدينة، قد دّمرها "اللديون" في القرن الخامس قبل الميلاد، وأُعيد بناؤها بعد ذلك التاريخ بأربعمائة عام، وهكذا عادت للحياة. أما «جبل باغوص»، الذي أقيمت على سفحه الكثير من "الفيلات" الرائعة الجمال، فقد استحق بسبب ذلك أن يُدعى "إكليل سميرنا". وعلى العقود المتداولة، كان شعار المدينة صورة إنسان يلبس إكليلاً. لذلك فإن الوعد: "فسأعطيك إكليل الحياة"، كان مناسباً لها كل المناسبة، وقد كانت «سميرنا» شهيرة أيضاً بمباريات السباق، والألعاب الأولمبية. وكان الفائز يُكلل بأكاليل النصر، ولكن إكليل الحياة الذي يهبه الرب كان إكليلاً أبدياً.

وهناك كنيسة بُنيت في «سميرنا» منذ القديم، ويبدو ألها نشأت في مستعمرة يهودية. وكان أشهر أساقفة سميرنا "بوليكاربوس" تلميذ "يوحنا الحبيب"، وصديقه (۱). وكان "بوليكاربوس" يُحب أن يذكر ويتلو كل ما قاله "يوحنا" عن السيد. وكان عمره في ذلك الحين قد وصل إلى الثمانين، حينما ذهب في رحلة إلى "روما"، لفض نزاع حدث بصدد الاحتفال بعيد القيامة. وبعد عودته إلى «سميرنا» بقليل، بدأت عاصفة الاضطهاد على المسيحيين في هذه المنطقة. ولكن استحابة لتوسلات أصدقائه، اختبأ في مزرعة قريبة، وكان أصدقاؤه يسهرون على خدمته، ولكن عبداً مسيحياً قبض عليه الأعداء أفشى سر مخبئه تحت الضغط والتعذيب، فهجم عليه الوثنيون، وأحضروه إلى الملعب الذي كانوا يلقون فيه بالمسيحيين إلى الوحوش الضارية.

<sup>(</sup>۱) فقد كان معاصراً لأقدم مخطوطة "لإنجيل يوحنا"، واستشهاده بطريقة غاية في الشجاعة يُعطي شهادة قويسة لمخطوطات الكتاب المقدس، فشهادة مثل هذا الرجل العظيم تعطى مصداقية لإيمانه، وللإنجيل الـــذي كـــان موجوداً في وقته، ولقد حفظ الوحى شهوداً أمناء عبر التاريخ. [المُراجع].

أما الوالي، فقد جاهد لينقذه من الموت، وقال له متوسلا:

"احلف باسم الإمبراطور، وأرفض مسيحك".

فأجاب "بوليكاربوس" في ثبات

" ستة وثمانين عامًا قمت فيها بخدمته ولم يسيء. إلي مرة واحدة، فكيف أجدف على ذلك الليك الذي خلصني؟"

وقد حُكم على "بوليكاربوس" بأن يُرمى للأسود. ولكن الأسود كانت قد شبعت من لحوم أحد عشر مسيحياً حُكم عليهم بالموت. وهكذا، لم يجد الجمهور بُداً، من أن ينتزع "بوليكاربوس" ويأتي بحزم من الخشب ويُشعل فيه النار. ولكن النار كانت تزمجر فوقه، ولا تمسه. فيضيق واحد من الجلادين بهذا، ويخترط سيفه، ويمزق حسد القديس. وهكذا يقترن تاريخ «سميرنا» باستشهاد الرجل العظيم "بوليكاربوس". أما اسمها الآن، فهو «أزمير» «بتركيا»، وآثارها ما زالت موجودة لليوم.

أما «برغامس»، فقد كانت مقر الحكومة والسلطة، لذلك يوافقها تلقيب المسيح بذاك الذي له السيف الماضي ذو الحدين، إشارة إلى تقدير الشعب للسلطان. وفي هذه المدينة كان قد أقيم أول هيكل في «آسيا» بأكملها، لعبادة الإمبراطور الروماني، ولذلك فقد لقب الوحي المدينة بألها "حيث كرسي الشيطان". وفي (عدد ١٣) من الأصحاح الثاني من "سفر الرؤيا" يُحذر الوحي المسيحيين بأن يختاروا بين اسم الإمبراطور أو اسم المسيح. أما الحصاة البيضاء فقد كانت موضوعاً لتخمينات الكثيرين. ولعل أقرب هذه إلى الصدق هي أنه كانت هناك عادة للمحلفين(١)، أنه إن ثبت براءة إنسان من همة ما، يُبرزون له الحجر الأبيض. وهناك رأى آخر أنه ما كان ليسمح لواحد أن يدخل إلى حفل أو اجتماع إلا إذا أُبرز لوحاً من الحجر، (أو قد يشير إلى طلسم

<sup>(</sup>۱) هيئة في المحكمة تتكون من عشرة مواطنين عاديين، يُختارون من ذوى التراهة، ويُسألون في نهاية المحاكمـــة هل المتهم كان بريئاً أم مذنباً؟ بعد أن شاهدوا سير المُحاكمة. [المُراجع].

الأحجار تتكلم

تقليدي كان معتقداً أنه يفتح أبواب الكنوز).

أما "الحق المحفي" فهو إشارة إلى أن أولئك الذين يرفضون الاشتراك في مائدة الشيطان وتعاليمه، يقتاتون من الخبز النازل من السماء.

وقد كشفت أعمال التنقيب عن بقايا معبد للإله "زيوس"، أقيم عام (١٨٠ ق.م.) بنقوش فنية غاية في الروعة. وعلى قمة تل مرتفع، اكتشفت معابد أخرى «لسوتر»، و«أثينا»، و«ديونسيوس»، وهناك معبد خاص في قلب المدينة للإله "اسكلبياس" إله الطب، وقد كانت «برغامس» مدرسة شهيرة للأطباء.

أما «ثياتيرا» فقد كانت على بُعد أربعين ميلاً من «برغامس»، وقد أثبتت الآثار ألها كانت مركزاً لنقابات المهن التجارية المختلفة. وكانت من ضمن هذه النقابات هيئة قوية لصناعة التماثيل وبيعها. وهذه الهيئة رأت في انتشار المسيحية، بواراً لصناعتها - كما أن الاجتماعات التي كان يقيمها أعضاء النقابات كانت في الغالب تنتهي بالخمر والأفعال القبيحة، مما كان مهدداً للكنيسة . لذلك، فقد لزم الأمر في هذه الرسالة أن يُحذر المسيحيون من "إيزابل" التي تغوي عبيد الله أن يأكلوا مما ذُبح للأوثان ويزنوا - وقد كانت «ثياتيرا» مركزاً لصناعة التماثيل النحاسية. لذلك، فإن وصف المسيح بأن رجليه كالنحاس المُحمى في النار، هو وصف في غاية المناسبة.

و «ساردس» كانت العاصمة السابعة «لمملكة ليديا» – وهي تبعد إلى مسافة خمسة وثلاثين ميلاً جنوب غرب «ثياتيرا». وكان تاريخها مظلماً في الشر والإجرام. أما عن التهديد بأن المسيح سيأتي كلص في الليل، وأن على الكنيسة أو ملاكها، أن يسهر حتى لا يُؤخذ على غرة، فإن المتتبع لتاريخ «ساردس» يرى أن هذا التحذير مأخوذ من تاريخها. فقد استولى عليها "سيرس" مرتين، في غفلة قائد حاميتها. واستطاع "أنطيوخوس" الكبير أن يستولي على قلعتها الحصينة، حينما ظن جنود الحامية أن جانباً منها، شديد الإنحدار، ولا يمكن أن يتسلقه مخلوق، فتسلقوه بالحبال. لذلك، فإن السيد يُحذر منْ بها، قائلاً: "اسهروا".

و «فيلادلفيا» كانت على بعد ثمانية وعشرين ميلاً، جنوب غرب «ساردس». وقد انتابها في فترة من تاريخها زلزال رهيب، وهرب الناس من بيوقم في فزع، لذلك فقد كان من الملائم أن يتحدث الرائي إلى المسيحيين بأن يكونوا أعمدة ثابتة لا تتزعزع. وبعد كارثة الزلزال، توالت معونات قيصر على أهل المدينة الذين فقدوا بيوقم، فأعطيت المدينة اسم جديد وهو "قيصرية الجديدة"، وهكذا تقول الرسالة بأن المؤمن الغالب سيكتب عليه المسيح: "اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة ... وسأجعله عموداً في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج". وقد كانت العادة السارية أن الكاهن الذي يقود الشعب في عبادة الإمبراطور، بعد أن يُنهي سنة نوبته في الكهوف، يُقيم تمثالاً في المعبد، يُكتب عليه اسمه، واسم أبيه، ومكان سكناه ومولده، وسنة كهنوته. واستمرت هذه فريضة ثابتة. وهكذا يقول السيد الرب إن المؤمن الأمين سيبقى في هيكل الإله الحقيقي إلى الأبد. على أن العبادة السائدة في المدينة، كانت عبادة "ديونسيوس" إله الخمر، ذلك لأن وديان الكروم كانت تحيط بها. ومع ذلك، فعلى المؤمن، في هذا الوسط الشرير، أن يكون غالباً منتصراً، وأن يتمسك بما عنده، لئلا يأخذ أحد إكليله.

أما مدينة «لاودكية»، فبالقرب منها كانت تكثر الينابيع الدافئة، لذلك فمن المناسب أن يُحذِّر الرائي الكنيسة بألها ليست باردة ولا حارة بل هي فاترة .. بل إن نجاح أهل المدينة الزمني، قد دفعهم إلى الاكتفاء بالماديات، وعدم الاكتراث بالأمور الروحية: "لأنك تقول إين غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء". وهم لا يعرفون ألهم فقراء في الغني الحقيقي، أما الثياب فقد كانوا يرتدون ثياباً سوداء، ولكن الرائي يطلب منهم أن يلبسوا الثياب النقية البيضاء. وقد كانت المدينة مشهورة أيضاً بنوع من مراهم العيون، وهو يشير عليها بأن تأخذ كحل الحياة النقية، المكرسة للمسيح حتى تستطيع أن تبصر.

وعلى ذلك، نرى أن هذه الرسائل التي أرسلها الروح بيد "يوحنا الرائي" إلى هذه الكنائس السبع، كانت رسائل شخصية تتفق وحالة كل كنيسة، والبيئة التي تعاصرها، والمجتمع الذي يحيط بها. [ولعلنا نستطيع الآن أن نرى هذه الرسائل السبع للكنائس بصورة أحرى، في هذا

النور الجديد. والأهم أن نتحذّر من هذه الأخطاء، فنعيش الحياة الساهرة الغالبة المكّرسة للمسيح، فيحق علينا القول بأننا أولاد روحيون لله (يو ١: ١٢)، فهذه هي الحياة المسيحية الحقيقية التي ينبغي أن يعيشها المسيحي الحقيقي، وإلا فليحذر أن يكون إيمانه عقلياً فقط، فيأتي السيد ويزحزح منارته (كما في كنيسة أفسس)، فالمسيحي الحقيقي يعيش الحياة التي تمجد الله، فينال إكليلاً أبدياً].

اعتقد أننا لا نستطيع، حالياً، أن نضيف شيئاً أكثر مما أزيد وأثبت في الصفحات السابقة، حينما استعرضنا مواكب التاريخ، ورأينا فيها صدق الكتاب المقدس؛ كما تؤيده الحفريات الحديثة، حتى أنه ما كان أحد يصدق أن الكتاب يتفق والتاريخ، بهذه الدقة المتناهية. وحسناً سهد أحد الثقات، وهو "د. نلسون جليك"، الذي قضى سنين عديدة، في البحث والتنقيب بالأراضى المقدسة، فقال:

"من الحقائق المذهلة، إنه لم يقف اكتشاف واحد من الاكتشافات الحديثة، في وجه الحقائق المدَّونة بالكتاب المقدس. بل إن كل اكتشاف يؤيد في أدق تفصيلاته كل ما ورد في الكتاب المقدس"

وهكذا .. نستطيع أن نؤكد إنه بالرغم من أن كُتّاب الأسفار الإلهية، لم يقصدوا من تسطير ما ورد بها، تاريخاً بحتاً، فإننا نقول إن الكتاب المقدس، هو أصدق مرجع تاريخي، في العصور التي يشير إليها، إنه أقوى شاهد على سلامة الوحي الإلهي، وعلى صدق أولئك الذين دوّنوه [بالروح القدس] ...، وما زال الميدان متسعاً، يكشف كل يوم عن جديد. ومع ذلك، فالدلائل كلها تشير إلى أنه لم يُعد هناك موضع لناقد، أو معترض على أسفار الإنجيل (العهد

الجديد)، وعلى التاريخ الذي دُوَّانت فيه.

وكما رأينا، فقد اكتُشفت أجزاء من "بشبارة يوحنا"، ترجع إلى المصور سحيقة في القدم. بل إن اكتشافات "وادي قمران"، تشير، إلى أن أسلوب "يوحنا" في كتاباته، أسلوب قديم معروف. وهذا يؤكد قدمه، بل إن دقة "يوحنا" في ذكر الأماكن، ومعرفته الشاملة بكل ركن من أركان «أورشليم»، قبل سقوطها، يؤكد قدم هذه البشارة. ويقول "د. / ألبرايت"، وهو العالم الأثري المعروف في الدراسات الكتابية للعهد القديم والجديد:

"بفضل اكتشافات قمران، تيقنا تماماً إن العهد الجديد هو كما كتب بمعرفة الأقدمين، وهو الذي يحوي تعاليم "المسيح"، واتباعه من التلاميذ والرسل. وكلها لا يتحاوز تاريخها الفترة ما بين عام (٢٥ - ٨٠٠). وبالطبع، كلما كان المؤرخ معاصراً للحوادث التي يكتب عنها؛ كانت روايته أدق وأقرب إلى الصواب."

وبعد .. لقد انتهت هذه الصفحات، ولكنها لم تنته بعد. فهناك الآلاف من التلال، في شرقنا العزيز، تضم بين أحضافها، مُدناً وكنوزاً، وأجيالاً، وحضارات، ستكشف عنها الأيام القادمة. ولكن يكفينا القول إنه حتى هذه اللحظة، لم يُكتشف أثر واحد يطعن في صحة الكتاب المقدس، أو يشكك الباحث في حرف واحد من نصوصه.

ولكن الفائدة الحقيقية للكتاب تبدأ عندما تقرأه، وتعرف رسالة الله لفداء البشرية التي هي محور الكتاب المقدس، وتفتح قلبك لعمل الله (رؤ ٣: ٢٠)؛ فتصبح ابناً روحياً لله (يو ١: ٢٠)، ووارثاً للسماء.

فإن سكت أولاد "إبراهيم" فإن الحجارة تتكلم، وقد تكلمت بالفعل – كما رأينا بين صفحات هذا الكتاب، لكن هل تستجيب لرسالة الله لك وتفتح قلبك له وتسلمه إرادتك؛ فتعيش كلماته في كتابه المقدس. فتكون لك الوعود المباركة، وفي قمتها الثقة واليقين من نوال الحياة الأبدية؟ بل ويمكنك التمتع بهذا اليقين والرجاء المبارك الآن.

## قالوافي الأحجار تتكلم

«الكتاب الذي بين يديك بحث شيق وعميق ودقيق . . حين تقرأه تمجّد الله الذي لم يترك بفسه بلا شاهد . حتى وإن كان هذا الشاهد هو الحجارة غير الناطقة . كما قال السيد المسيح: إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ » (لو ١٠: ١٠)..

وعندما يكتشف العلماء آشار العضارات القديمة ، فإنها تثبت صحة الكتاب المقدس . وكذا الإيمان الثابت المبنى على الصفر »

> الأنبسسا بسطسسسرس الأسقف العام

«إن كلمة الله في الكتاب المقدس أمينة وصادقة وهية وموهى بهامن الروح القدس . . وهذا الكتاب يأخذنا في رحلة ممتعة . . فيها نتحقق من صحة وصدق الكتاب المقدس كلمة الله الحي الذي هو قادر أن يحفظ من التحريف كل حرف من حروف كلمته . التى ماز الت قادرة على إحداث تفير شامل في هياة كل من يؤمن بالمسيح يسوع

المطـــران / منيــر هنـــا

مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي

«كتاب الأعجار تتكلم لازم لمسن يريد برهاناً جديداً على صمة الكتاب المقدس كما هو بين أيدينا اليوم. كتبه باهث مدفق يمتمد على ما وصل إليه من بحوث. ومع أن المؤمن المقيقي يمرف أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموهى بها. والتي وعد الله بمنظها. إلا أنه يمتاج إلى هذا الكتاب ليُقِنع به من يشكك في صمة كلمة الله. إنه كتاب لا فني عن قراءته»

القسس / منيسس عبسد النسور رامي الكنيسة الإنجيلية بتصر الدوبارة

«على مدار السنين هاجم بمض الطماء مقائق تاريخية وجفرانية في الكتاب المقدس. وقد ظهر علم الآثار المديث ليثبت ويؤكد كثيراً من المعلومات الموجودة في كلمة الله. وتغتقر المكتبة المسيعية العربية إلى هذه النوعية من الكتسب الدراسيسة مثل كتاب الأمجار تتكلم»

> ر اوسسن عطسسا اللسسه مدير دار الكتاب المقدس

